صفي الأناك

# 一步地域的

كالماليمانيليون

# صفحتمن التياسخ الأكمامي

الإخوان لمشلول

تأليف كال عمر النيرف كال عمر النيرف

# المالة التماليم

إِنْ يَمْسَلُمُ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقُومُ قَرْحُ فَرْحُ لَقَدْ مَسَّ الْقُومُ قَرْحُ مِثْلُهُ وَ يَلْكَ الأَيَّامُ الدَّاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِذَ مِنْ كُمْ شُهَدَاءً وَاللهُ لَا يُحِبُّ النَّالِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الظَّالِمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الذِينَ كَمَ المَنُوا وَيَمْحَقَ الظَّالِمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الذِينَ كَمَ اللهُ الذِينَ مَا مَانُوا وَيَمْحَقَ السَّالِمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الذِينَ عَلَى اللهُ الذِينَ مَا اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذِينَ وَلَيمُحَلِّمُ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذِينَ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ الذِينَ كُمْ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَينَ كُمْ اللهُ اللهُ

مطبعثه الاعستما وتمجسر



الإمام الشهيد [« أحسن البنا » مرشد الاخوان المسلمين

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | 1 |

حين كتبت مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب كانت مصر لاتزال ترزح تحت حكم الطاغية ، ولم يكن المجاهدون الأبرار قد قاموا بحركتهم المباركة التي طوحت برأس الفساد وأرغمته على مغادرة البلاد إلى غير عودة .

ولم تستطعهذه الطبعة أن تجد طريقها إلى أيدى القراء، فقد كانت كل الطرق يومئذ مقفلة بقيود الرقابة والنشر.

وحين أراد الله الخير والتقدم لهذه الأمة ساق لها هذه العصبة المؤمنة من أبنائها فاستطاعت أن تزيح هذا الكابوس المخيف، وبدأ الناس ينفضون عن رءوسهم غبار الاعوام الطويلة، ويتنفسون نسيم الحرية ـــ لاول مرة ــ ملء صدورهم، واستطاع هذا الكتاب أن يرى النور وأن يواصل رحلته إلى أيدى القراء الكرام.

وهذه هى الطبعة الثانية نقدمها إلى القراء كما أعددناها قبل حركة الجيش، ولقد تعمدنا ألا نزيد عليها شيئاً، ليرى القراء أن ما تمنيناه قد وقع، وأن ما نادينا به منذ زمن بعيد أصبح حقيقة واقعة.

ويشاء الله أن يتم هذا النصر الكبير على أيدى الزملاء الكرام الذين اصطلوا معنب بنار الحرب الفلسطينية وتجرعوا مرارة الهزيمة فيها.

ولقد كنا نقدر دائماً ونعتقد أن هزيمة فلسطين ــ وإن بدت لنا شرا ووبالا ــ سوف تحدث أثرها العظيم فى العالم العربى وسوف تكون هى نقطة التحول فى تاريخه الحديث ، فلم تلبث عناصر الاصلاح والتقدم أن طوحت بالنظم البالية فى سوريا، وغالبت الشر والفجور حتى صرعتهما أخيراً فى مصر، ولا تزال مشتبكة معهده فى لبنان والعراق وغيرهما.

ويوم أن يتم النصر لعناصر الخير والاصلاح فسؤف تحل المشكلة الفلسظينية وغيرها من مشاكل العروبة حلا بليق بعظمة هذه الأمة، ويتفق وكرامة هذه الشعوب التي خلقت لتسود وتعلو، فأراد لها حكامها غير ذلك ووقفوا في طريق تحررها وتقدمها دهرا طويلا.

### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد فله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته إلى يوم الدين . وبعد فإن هزيمة المسلمين أمام اليهود فى فلسطين ليست من الحوادث الهيئة التى يستوعبها كتاب واحد ، وإن أسبابها \_ وإن كانت واضحة لمن يسر الله له سبل الحق وأنار بصيرته وبصره \_ لازالت مشكلة يستعصى فهمها على الكثيرين .

ولست أزعم أننى أوفيت هذا الموضوع حقه ، لكننى أحمد الله عز وجل أن أتاح لى الفرصة ، وجعل لى فضل السبق ، فكان هذا الكتاب هو أول كتاب يتصدى للحرب الفلسطينية ، ويكشف الكثير من أسرارها ، ويمزق الحجب عن أخطاء فاحشة أريد لها أن تظل مخبوءة إلى أبد الآبدين .

ولقد تنبأت فى الطبعة الأولى و توقعت اعتداءات يقوم بها اليهود، ولم تمهلنى الأيام كثيراً على قرب ما بين الطبعتين، حتى سمعناكثيراً عن الاعتداءات التي راح ضحيتها ألوف من العرب الآمنين.

وها نحن أولاء نوالى إرسال هذه النبذر ، ونشير إلى العدوان الآكبر – وقد أهل علينا غباره ولفحت وجوهنا ناره – ويوشك أن يحل بأوطاننا فيدمر علينا حضارتنا ، وينغص علينا حاضرنا ومستقبلنا .

إن خطر الدولة اليهودية الدخيلة يزداد وضوحاً كل يوم ، ومما يعزينا أن الشعوب الإسلامية أصبحت أكثر اقتناعاً بخطر هذا العدو الماكر ، وأكثر استعداداً لمكافحته واستئصال شأفته ، ولم يعد ينقصها إلا توضيح الطريق القويم ، وإزالة الشبهات التي تخيم على مداخل السبيل المستقيم .

### ماذا أعدت الحكومات العربية؟

ماذا فعلت الحكومات العربية لمواجهة هذا الخطر المتزايد؟ إن كل عدوان يقع من جانب اليهود، وكل خطوة جريشة نحو تثبيت دعائم الدولة وتوسيع رقعتها، نقابلها نحن باحتجاج إلى هيئة الأمم، وتكون احتجاجاتنا مرة شديدة اللهجة، ومرة خفيفتها حسب عدوان اليهود ومدى خطورة أعمالهم ا

جفف اليهود بحميرة الحولة وسيستفيدون من خصوبة أرضها بدون حق ، وسيتحكمون فى مصير الجيش السورى لو أراد التقمدم خطوة واحدة للأمام .

ونقل اليهود عاصمة دولتهم إلى القدس غير مبالين باحتجاجات الدول العربية ولا قرارات مجلس الآمن ، ولن يسمح اليهود ببقاء جيش أردنى يقاسمهم المدينة المقدسة ، ويدور حول عاصمتهم بمواقعه في « بيت لحم ، و « الخليل ، .

واعتدى اليهود عشرات المرات على مواقع الجيش المصرى ومسكرات اللاجئين فى غزة، لتدمير قوة المصريين المعنوية وإقناعهم أن السلامة فى الصلح مع إسرائيل.

فماذا فعلنا إزاء هذا الاستهتار الواضح ؟ ملانا ملفات مميئةالامم باحتجاجات شديدة اللهجة حتى لم يبق فيها متسع لمزيد ! هذا عبث لاطائل وراءه ، وهزل جعل منا أمثولة المتندرين و أضحوكة الصاحكين .

### واجبنا نحو الآرض المقدسة :

إن واجبنا كمسلمين يدفعنا للعمل على استرداد الأرض المقدسة أولى القبلتين وثالث الحرمين وأرض الإسراء والمعراج والتربة التى تحوى بين طياتها جموعاً متلاحقة من شهداء الاسلام وأبطاله.

إن مصلحة الاسلام ، ومصلحة العروبة ، ومصلحة الوطنية المحدودة تلتق كلها فى مكافحة اليهود والقضاء عليهم ، وتخليص الانسانية من شرورهم ومكائدهم .

هل ينكر إلا مكابر جاحد أن اليهود يسيل لعابهم كلما ذكروا (سيناء)المصرية؟

إنهم يعتبرونها بقعة مقدسة ، ويعملون جاهدين لضمها إلى دولتهم بكل وسيلة ، فهى الأرض التى تاه فيها أسلافهم أربعين عاماً ، وهى الأرض التى ناجى فيها موسى ربه ، وشهدت نزول الآلواح والوصايا ، وهى الآرض التى حتهم من طغيان الفراعنة . أيتركونها وهى لاتقل فى نظرهم قداسة عن فلسطين إن لم تزد ؟

هذا إلى جانب أهميتها الاستراتيجية وقيامها كدرع صخرى منيع يقف في وجه مصر ، ويتحكم كقلعة راسخة في البحرين الابيض والاحر ويقع بين قارات ثلاث أفريقيا وآسيا ولا يبعد كثيراً عن أوروبا .

يضاف إلىذلك كله خصوبة أرضها وامتلائها بالمعادن والخامات اللازمة للنهضة الصناعية الاسرائيلية .

وهل ينكر أحد أن اليهود يعملون منذ الآن لاستخلاص بقية المدينة المقدسة من يد الجيش الأردنى وطرد هذا الجيش نهائياً من فلسطين ليتم لهم احتلال البقاع المقدسة وتدمير المسجد الأقصى ليقوم على أنقاض هيكل سليمان الموعود ا

وما يقال عن مصر والآردن يقال عن سوريا ولبنان وأطاع اليهود فيهما معروفة غير منكورة.

فهل هذا خطر يمكن السكوت عليه ؟ وهل هذا عدو يمكن مجابهته بهذه الوسائل المخزية الهزيلة ؟

### الهزيمة الماضية :

يجب أن نتخلص من ظلال الهزيمة الماضية ، وأن لا نذكر منها إلا الدروس والعبر ، وأن ندرك تماماً أن هذه الهزيمة لم تقع نتيجة لتفوق اليهود من الناحية العسكرية ، لأنها وقعت لأنناكنا نحمل عواملها معنا من أول يوم بدأنا فيه حربنا مع اليهود ، فإن فساد نظم الحكم القائمة في العالم العربي ، وما طبعت عليه من طغيان وغفلة أمات النخوة في الشعوب ، وقتل فيها معالم الرجولة ، وخليفها قطعانا هائمة

لا يجمعها هدف ولا توحد بينها غاية . وتركها تتخبط فى دياجير من الظلمات يستحيل معهـا معرفة الحقائق ووضوح الأهداف والوسائل الموصلة اليها .

وكان من نتـائج ذلك ضعف الجيوش العربية ، وانعدام الروح المعنوية فيها ، وضعف دربتها واستعدادها .

واختلاف الدول العربيـة بعضها مع بعض اختلافا نتج عن اصطدام الخطط ووجود ثغرات نفذ منها العدو المتربص .

كل هـذه المصائب كانت كافيه لإيقاع الهزيمة ، فإذا جاءت بعد ذلك السياسة اليهودية ومدى تأثيرها على الدول الكبرى والمحافل الدولية ، ثم تفوق اليهود فى القيادات العسكرية التى استغلت مافى يدها من قوة محدودة استغلالا يشهد لها بالبراعة والمقدرة ، حين ظهر فشل قياداتنا العسكرية فى استغلال قواتنا الكبيرة استغلالا سليا كافياً فكان مثلنا ومثلهم كمثل متوسط الحال الذى يحسن استغلال ثروة ولا يضيع المليم إلا فى المكان المناسب ، ومثل الغنى السفيه الذى يبعثر ماله يمينا وشمالا فلا تظهر عليه آثار النعمة ثم ينتهى به الحال يبعثر ماله يمينا وشمالا فلا تظهر عليه آثار النعمة ثم ينتهى به الحال إلى الإفلاس والحراب .

إذا علمنا ذلك كله وربطنا المقدمات بالنتائج، أمكننا أن نعرف أسباب الهزيمة وأن نحدد مواطن الداء العضال .

# إلى العلاج:

إن المحور الذي تدور حوله أنواع الفساد كما تدور أسراب البعوض حول المستنقعات العفنة هو فساد لنظم الحكم فى العالم العربي،

وإن كل محاولة للكفاح والإصلاح قبل تقويم هذا الأساس الماثل. هي في الحقيقة ضرب من العبث وإضاعة الجهد.

ونحن لا نريد أن ننافق مع المنافقين ، أو أن نأخذ مكاننا في مفوف المتملقين ، ونقول معهم إن والحال عال وليس في الإمكان أبدع مماكان ، ، أو نحاول معالجة الأطراف البعيدة دون أن نضع أصابعنا على منابت الداء ومنابع الفساد .

إن مثلنا حينئذ يكون كمثل الذي يطارد الذباب الطائر ويتعثر في أكوام القامة دون أن يعيرها التفاتا ، ولا يدرى أنه كلما قتل ذبابة واحدة تكون أكداس القامة قد تشققت عن مئات ، ولو قاوم الداء في موطنه ، وضرب البلاء في أصله لأراح نفسه من عناء كبير .

إن إصلاح نظم الحكم فى العالم العربى الهدف الأول الذى تتطلع إليه صنوف العاملين فإذا فرغوا من ذلك فما أهون الإصلاح وما أيسر البناء أن يصبح حينئذ سهلا ميسوراً.

إن النتيجة الطبيعية لإصلاح نظم الحسكم هي قوة الشعوب ، وشعوراً بالعزة والكرامة ، وإقبالها على التضحية والواجب ، وتوجيه جهدها وجهة صحيحة سليمة ، ومن وراء ذلك كله تكون قوة الجيوش وبناء المصانع والاخذ بأسباب القوة والجهاد .

### خظوات لا بد منها:

إن هـذا الطريق الذى أوضحناه وأشرنا إلى مداخله قدّ يكون. طويلا شاقاً ، ويلزم للشعوب كى تسير فيه وتنتظم على جوانبه كثيراً من الجهد والوقت ، وإن كل تأخير فى مكافحة اليهود يكون فى مصلحتهم دون ريب ، ويتيح لهم الفرصلواصلة الإعداد ، ويدفعهم للتوسع على حساب العرب قبل أن تتغلب حركات الإصلاح فى دولهم و يصبح من العسير إحراز كسب جديد .

وإذن فلابد من وسيلة يكون من شأنها عرقلة الاستعداد اليهودى وتعطيل حركات الإنشاء القائمة في إسرائيل، ويكون ذلك كله تميداً للغزو الأكبر، ولن يتأتى ذلك إلا بوسيلتين تسيران جنباً إلى جنب وهاتان الوسيلتان هما:

١ - الحصار الاقتصادى. ٢ - حرب العصابات.

### الحصار الاقتصادى:

إن أول ما يهتم به اليهبود هو السيطرة على اقتصاديات الشرق العربي ، وأكثر ما يعنيهم من قيام إسرائيل هو تحويلها إلى مصرف كبير تسيل فيه واليه أموال اليهود من جميع بقاع العالم ، ولذلك فإن مقاطعة البضائع اليهودية . ومنع التهريب إلى إسرائيل ، يعتبر وسيلة حاسمة لتدمير خطط اليهود والقضاء على دولتهم .

إن الجامعة العربية تحاول هذه المحاولة ، لكن وسائلها الضعيفة لم تأت بالثمرة المرجوة ، وإن كانت الشعوب العربية بدافع من وطنيتها لم تتبادل التجارة مع إسرائيل حتى الآن بالطرق المباشرة ، فما لا شك فيه أن بضائعنا تدخل إسرائيل عن طريق الشركات الاستغلالية

وإن بضائع اليهود تدخل أسواقنا عن هذا الطريق أيضا على أنها صناعة إنجليزية أو إيطالية وعن طريق هذه الشركات المنكودة يتم هذا التبادل ، وذلك هو شريان الحياة الذي يتدفق من دمائنا ليسيل في جسم هذا العدو المشلول ، والفضل أو لا وأخيرا لهذه الطائفة من الحواجات والمتمصرين الذين يأتون إلى ديارنا معدمين ، ثم يستغلون غفلننا ليصبحوا سراة قادرين ، ثم يصل بهم الحال إلى معاونة خصومنا ونصرة أعدائنا ، ثم نجد بيننا من الحق من يصيحون في بلاهة (أحرار في بلادنا ، كرماء لضيوفنا)!

### حرب العصابات:

حينها ساقتنا القوة الباطشة إلى المعتقلات عقب الحرب الفلسطينية كتبت عدة مذكرات للمسئولين في الجيش المصرى ناديت فيها بوجوب تسخير القوة الشعبية الفلسطينية لارهاق العدو ، وإرغامه على قتال طويل المدى بواسطة عصابات عربية صغيرة تنتشر في صحارى فلسطين ، فتدمر الجسور والطرق ، وتحرق المصانع والمعامل وتغير على المستعمرات الزراعية وتعمل يد التحريق والتدمير في مزروعاتها وآلاتها ، وتنشر الرعب والفزع في كل مدينة وقرية ومستعمرة .

وقلت إن هذه الحالة لن تكلف كثيراً ، والكنهاكفيلة بتعطيل الجهاز الإنشائي في دولة إسرائيل ، وإرغام جيشها الكبير الذي تفرغ

للتدريب والإعداد على حماية حدودها المترامية وعلى حراسة طرق المواصلات والمستعمرات والمصانع وغيرها من المراكز، وفى ذلك ما فيه من إرهاق لميزانية الدولة وإشغال لهذه القوات إلى جانب الحسائر الهائلة التي يمكن أن تقع فى الجنود والعتاد.

نعم، صرخنا من وراء أسوار المعتقلات فى مذكرات مكتوبة إلى المسئولين أن استمروا فى الحرب، وإذا كانت الظروف قد اضطرتكم لإنهاء الحرب النظامية هـنده النهاية المؤسفة، وخرجت جيوشكم مثخنة بجراح الهزيمة، وبها شوق إلى الثأر والانتقام، فأشعلوا حرب العصابات وهى كفيلة بتحقيق ما عجزت الجيوش النظامية عن تحقيقه، وإن أمامكم كثيراً من الشواهد على نجاح هذه الوسيلة.

إن العصابات هي التي حررت يوغو سلافيا ، وهي التي حررت فرنسا من الألمان ، وهي التي دمرت حكومة الصين الوطنية ، وهي التي حررت أندو نيسيا المسلمة ، وهي التي لاتزال ترج الأرض تحت أقدام بريطانيا في الملايو ، و توشك أن تفرغ من فرنسا في الهند الصينية .

إن الوسيلة الوحيدة لإرهاق إسرائيل وتدمير قواها واستنزاف ماء حياتها لن تكون إلا بحرب عصابات يقوم بها الشباب الفلسطيني الناقم المغيظ ، الذي يتحرق شوقاً لملاقاة أعدائه ، وتنغيص عيشهم كما نغصوا عليه حياته .

قلنا هذا الكلام فى ذلك الحين ، ولكن حكومة الارهاب كانت مشغولة يومئذ بما هو أهم ، كانت مشغولة بقتل .حسن البنا، والقضاء على فكرة الاسلام. وحين مادت الأرض تحت ذلك العهد الأغبر، واصلنا الكتابة والنصح، ولكن هذا الجهد كله ذهب أدراج الرياح!

إنى أصبحت مقتنعاً أنه لاخير يرجى فى هذه الحكومات العربية وليس هناك مقر من إعلان هذا الرأى، ودعوة الجماعات الوطنية الشعبية فى مصر وسائر البلاد العربية لتتعاون جميعا فى هذا السبيل.

هذه هي الأسلحة الخطرة التي يمكن توجيهها إلى إسرائيل، الحصار الاقتصادي المنظم، وحرب العصابات المنظمة القوية.

وإنى إذ أصدر هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب ، أشكر لحضرات القراء الكرام ذلك التشجيع الكبير الذى حبونى به عند صدور الطبعة الأولى ، والذى حملته رسائلهم من مصر وسائر بلاد العروبة ، مما جعلنى أزداد يقيناً أن الكثرة الغالبة من شباب هذه الامة لا يزال يولى قضية الاسلام فى فلسطين ما تستحقه من اهتمام ورعاية .

وما دام هذا الصنف من المؤمنين يؤدى رسالته فى بناء الآمة الاسلامية الجديدة فإن عودة الآرض المقدسة إلى أحضان الاسلام، بانت وشيكة الوقوع وإن طال المدى ، وكثرت تكاليف الجهاد وأعباؤه ، وكل آت قريب ، ويسألونك متى هو ، قدل عسى أن يكون قريباً ، .

# . مقدمة الطبعة الأولى

# المالخرالجم

الحمد لله وصلاة وسلاماً على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد

فإنى قد ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذه الصفحات عن جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين ، مخافة أن يظن الناس أنى أقصد من وراء ذلك دعاية للإخوان أو تفاخراً بأعمالهم وجهادهم ، والإخوان بحمدالله أز هد الناس فى الدعاية وأشدهم عزوفاً عن الضجيج والإعلان ، ثم إن النتيجة العامة للحرب ليست عما يشجع أحداً على الفخر ببطولته مهما كان شجاعاً ، أو بجهاده مهما كان مخلصاً فى هذا الجهاد .

والناس من يلتى خيراً قائلون له ما يشتهى ولام المخطىء الهبل وهذه الهزيمة التى منينا بها فى فلسطين ليست هزيمة لطائفة دون أخرى ، ولحكنها هزيمة تقع على الامة الاسلامية كلها ، ويشترك فيها الصغير والحكبير ، وهذا الجيل والاجيال التى تليه ، والإخوان يحسون بهذه الهزيمة ، ويجترون مرارتها ، ولن يخفف من وقعها على أنفسهم أخلصوا النية فى جهادهم ، وبذلوا أقصى ما يستطيعون من جهد ليحولوا دون وقوع الكارثة الرهيبة .

ولقدسردت الهزائم كاشهدتها من غير (رتوش) ولامواربة ، ذلك لا ننى أعتقد أن الهزائم هي الوسيلة إلى النصر ، وأن الذي لا يهزم لا يعرف كيف ينتصر ، وليس عيباً أن تهزم الشعوب ، ولكن العيب كل العيب أن تستنيم هذه الشعوب للهزيمة ، وتستسيغ الراحة والدعة تحت ذكرياتها و نتائجها ، وكما أن معرفة الداء هي أول مراحل العلاج ،

فإن معرفة الأخطاء هي أول مراحل النجاح ، ومن هنا حاولت أن أعالج ظروف الحرب الفلسطينية وأسباب الفشل فيها بشيء غير قليل من الصراحة ، وهو ماسير اه القارىء بارزا فى كل جملة من هذه الصفحات ، فإن ضياع فلسطين و تشريد أهلها و هزيمة المسلمين فيها ، كل هذه عندى أهم بكثير من إرضاء حاكم أو قائد أو زعيم ، ولأنى أريد أن أضع الحقائق المجردة — على ما فيها من مرارة وقسوة — بين يدى الجيل الجديد ، عساه يتخذ من هزائمنا جسراً يصل به إلى النصر الحاسم ، ومن أخطائنا وهفواتنا دروساً يستنير بها يوم يبدأ زحفه الميمون لتطهير الأرض المقدسة من أرجاس الإنسانية ونفايات الشعوب .

ولعل من حسن الحظ أيضا أن يصدر هذا الكتاب وقد زالت عنة الإخوان \_ أوكادت \_ وتبددت سحب الباطل أمام شموس الحق الساطعة ، وأسفرت السماء عن وجهها الصبوح كماكانت دائماً وكما يجب أن تظل دائماً ، وبدأ الشعب يحس أنه كان مخدوعا حين خضع لتأثير الدعاية المسمومة التى دبرتها حكومة الطغيان ، وساهمت فيها الصحافة المغرضة بنصيب وافر ، والتى حاولت فيها أن تنال من هذا الجهاد البرىء ، لتظهره للناس فى صورة مظلمة على أنه بداية لحركة ثورية كبرى أريد بها إضرام حرب أهلية فى مصر ، وإغراق شعبها الآمن فى لجة من الدماء .

فالى الجديد من شباب الإخوان المسلمين حيث يتركز الأمل الباسم للاسلام وشعوبه . . . وإلى المهاجرين من أهل فلسطين حيث يهيمون على وجوههم في انتظار ساعة الخلاص . . أهدى هذه الصفحات، راجياً أن تنال القبول ، والله من وراء القصد وهو نعم النصير .

# ر نے فذلکہ تاریخیہ

[ إن بريطانيا إذا حكمت أمة مائة عام ، فإن سياستها تحكم بعدها مائة عام أخرى ] فإن سياستها تحكم بعدها مائة عام أخرى )

فلسطين بلاد عربية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ، تلك حقيقة واضحة وضوح الشمس فىرائعة النهار، ولكن أبتالسياسة الانجليزية الاستعارية إلا أن تجعل منها قضية شائكة متشعبة ، وأن تجعل من شعبها البائس كيش الفداء أمام سلطان اليهود ونفوذهم . ولن تجد مشكلة لعب فيها الاستعار دوراً رئيسياً كهذه المشكلة ، ولعلنا لانتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن بريطانيا هي التي خلقتها لتحقيق خطة مرسومة ، فالمعروف أناليهوداضطروا فىأواخر القرن الماضي منجراء المذابح الهمجية التي وقعت عليهم فيعهو د الطغيان إلى التفكير في إبجاد وطن قومى يحتمون بجنسيته ويكون ملاذآ لهم إن هبت عليهم العواصف وأصبحوا هدفأ لطغيان جديد. ولم تكن فلسطين هي هدفهم الأوحد لكنهم اختلفوا في تحديد الأرض التي يلجأون إليها . وكانت فلسطين إحدى المواطن التي فكروا فيهالما لهم بها من صلات تاريخية ترجع إلى آلاف السنين ، وكانوا يعلمون حقيقة الصعاب التي تعترضهم في الوصول لهذه الغاية ، ففلسطين في ذلك الحين كانت جزءا من أملاك الدولة العثمانية ، فوق ما تحتـــله من مكانة خاصة في نفوس العرب والمسلمين ، فحاولوا جس النبض في عاصمة آل عثمان ، وتوجه زعماؤهم . إلى الباب العالى يلتمسون شراء بعض الأراضي واستثمارها ، غير أن

السلطان قابلهم بحفاء وغلظة ، مماجعلهم ينصر فون عن التفكير في هذا الشأن حتى قامت الحرب العظمى في عام ١٩١٤ و تغيرت تبعاً لنتيجتها أوضاع كثيرة في العالم ، وورثت بريطانيا وحليفاتها تركة والرجل المريض ، بمقتضى معاهدة و سايكس ييكو ، في مايو ١٩١٣ ، وآلت فلسطين إلى بريطانيا ، فوجدها اليهود فرصة سانحة وقاموا يعاودون السعى ، فلم يجدوا هذه المرة إعراضاً وجفاء ، ولكن وجدوا تأييداً وعطفاً شاملا ، مما أغراهم بمضاعفة الجهود والسير بالفكرة نحوالتنفيذ .



منظر عام لمدينة القدس الشريفة

كان هناك شبه انفاق بين دول الحلفاء والجماعات اليهودية على إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ، واستطاعت الفكرة الصهيونية أن تكسب نصراً جديداً حين مثل بعض زعمائها أمام عصبة الأمم ، وترك للجنة منهم رسم الخطة التى تنتهجها دول الحلفاء لإبراز الفكرة

إلى عالم الوجود ، ومن هنا جاء صك انتداب فلسطين ضربة قاصمة لآمال العرب ومشجعاً لليهود فى مواصلة الكفاح ، ويكنى لإبراز الشذوذ الذى كان يرافقه أن نثبت بعض ماجاء فى نصوصه الرسمية ، فقد جاء فى البند الثانى من ذلك الصك مانصه :

• تكون الدولة المنتدبة (أى بريطانيا) مسئولة عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومى اليهودى • . وجاء في المادة الخامسة مانصه :

بعترف بهيئة بهودية صالحة كهيئة عمو مية لتشير وتعاون في إدارة فلسطين في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك بما يؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ، .



قبة الصغرة والمسجد الأقصى و نلاحظ أن صك الانتداب قد حوى كل هذه الضمانات لليهو د

حين كان عددهم فى فلسطين لا يكاد يتجاوز ٦ بر من مجموع عدد السكان . ومما يؤكد تدخل الانجليز ليخرج الصك على هذه الصورة الشاذة أن نصوصه لم تخرج فى معناها عن الوعد المشهور الذى وجهه اللورد ( بلفور ) وزير خارجية بريطانيا فى ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ إلى البارون ( روتشيلد ) الزعيم الصهيونى الانجليزى والذى جاء فيه :

وطن المسمب اليهودى فى فلسطين وسنبذل جهدنا لتسهيل تحقيق هذه الغاية ، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ، ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى ، .

وواضح مافى هذا التصريح من تناقض عجيب. فإن مجرد التفكير في إقامة وطن قومى لليهود يضر أبلغ الضرر وبالطوائف غير اليهودية، وهم أهل البلاد والغالبية العظمى من السكان.

# ٢ ـ بريطانيا تغرر بالعرب

[ اليوم انتهت الحرب الصليبية ] مارشال ال**ا**نبي

حاولت بريطانيا تخدير العرب، والتقليل من أهمية هذا الخطر، فأصدرت عدة تصريحات تشدير إلى أن الوطن القومى لايعنى قيام حكومة يهودية، وإنما لايزيد عن كونه وطناً روحياً لليهود تماماً

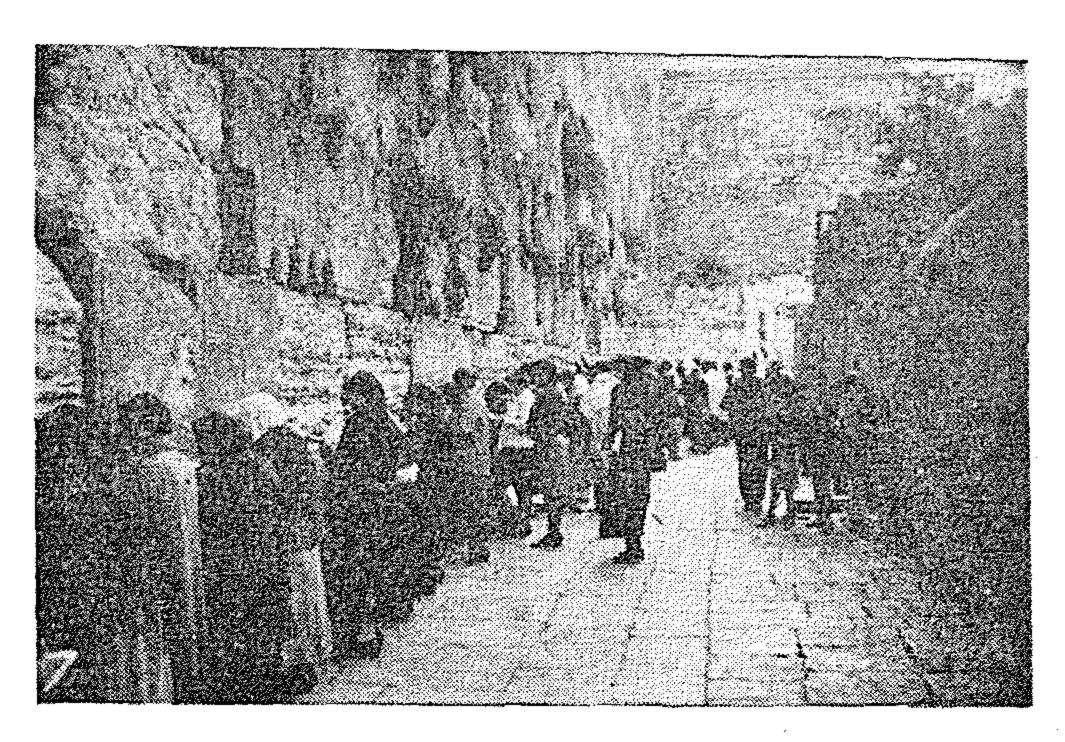

حائط المبكى حيث يحج له اليهود من شتى بقاع العالم

كالفاتيكان للمسيحيين أو مكة للمسلمين و و لإظهار مواهب اليهود الثقافية وتمكينهم من ممارسة حريتهم الدينية ، وأكدت في الكتاب الأبيض الذي أصدره المستر (باسفيلد) وزير المستعمرات البريطاني في عام ١٩٣٠ و أنها لا ترمى إلى إنشاء حكومة يهودية لأن كل محاولة لتوسيع الوطن القومى إلى نقطة أبعد من تلك التي وصل إليها يعتبر خرقاً للعهود المقطوعة للعرب ، .

بيد أن هذه الوعوذ الزائفة لم تمنع بريطانيا من السير فى خطتها المرسومة ، وأخذت تضع الوسائل لإنجاز المهمة التى انتدبت من أجلها في فلسطين ، فبدأت بتعيين إدارة انجليزية أغلب موظفيها من اليهو د أو من الانجليز الذين اشتهروا بعدائهم للعرب، فعينت السير (هربرت صموئل) اليهودي مندوباً سامياً لها في فلسَّطين ، وعينت ( نورمن بنتويتش) اليهودي نائباً عاماً للحكومة وتركت له سن التشريعات والقوانين التي تسير عليها الادارة ، وملات المناصب الكبرى بالموظفين اليهود، تم فتحت باب الهجرة (المشروعة) على مصراعيه حتى زاد عدد اليهود أضعاف ماكان عليه قبل عهدا لانتداب، فبينهاكان عددهم لايزيد عن خمسين ألف نسمة في عام ١٩١٦ وصل الرقم لاكثر من نصف مليون في عام ١٩٤٠ ورغم هذا العددالها ثل الذي وصل بطريق الحجرة المشروعة ، فقد أخذوا ينظمون خطة واسعة لتهريب مثات الآلوف من اليهود المقيمين في مختلف بلدان أورباً . وكان المفروض أن ينتقــل إلى فلسطين اليهود البؤساء الذين ضاقت بهم سبل العيش وذاقوا مرارة الحرمان في معتقلات النازية ، ولكن قلة تافهة من المهاجرين هي التي كان ينطبق عليها وصف المشردين ، أما الباقين فكانو ا من الرجال الآشدا. الذين حشدوا لغرض سياسي خاص ، وقدأوضح الجنرال ومورجان، رئيس منظمة والآونرا، وهيالمنظمة التيكانت تشرف على تهريب اليهود إلى فلسطين حقيقة الخبر حين قال ، إن هؤلاء المهاجرين ليسوا مشردين ولابؤساء وإنمايحشدون لمهمة سياسية لاتمت للانسانية والإنقاذ بسبب من الآسباب ، .

وكانت بريطانيا تتعلل أمام العرب بعجزها عنوقف تيار التهريب، بينها كانت ناجحة أبلغ النجاح فى منع أى عربى من دخول فلسطين متى دعت الضرورة إلى ذلك كاوقفت أمام الإخوان المسلمين مماسيأتى بيانه بعد حين . وكانت حركة التهريب وإيواء اللاجئين تحتاج إلى



•

أموال طائلة يعجز عن توفيرها يهود فلسطين بمفردهم ، فلم تدخر الحكومة البريطانية جهداً فى تسهيل السبل أمام وفودهم ليطوفوا أنحاء العالم ويستحثوا إخوانهم من اليهود على بذل التبرعات الضخمة ، وكان هذا يحدث فى بريطانيا نفسها وتتولى الحكومة مهمة نقل هذه الأموال وتسهيل وصولها وصرفها .

ولقد حاول العرب تقليد اليهود في هذه الحركة وطلبوا السهاح لوفودهم بالطواف في بلدان العالم الإسلامي لجمع التبرعات والإعانات وصرفها في استنفاذ الآراضي وتنفيـذ مشاريع الاصلاح ، ولـكن السياسة المتقلبة كأنت تضع في وجوههم كافة العراقيل، وكمثال لذلك يكني أن نذكر أن وفداً من المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد في القدس عام ١٩٣٣ سافر إلى الهند ليتولى جمع التبرعات من مسلمها ، ولتى هناك إقبالا عظيها وترحيباً فائقاً حتى أن نظام حيدر أباد تبرع بمليون روبية ، وتبرع مولانا طاهر سيف الدين سلطان والبهرة. بحوالى نصف المليون ، كا تبرع كثير منزعماء المسلمين وقادتهم بمبالغ كبيرة ، غير أن الحكومة البريطانية فطنت لخطورة هذه الحركة ، فأرسلت إلى حاكم الهند العام بلاغاً سرياً تآمره بوقف هذا النشاط واتخاذكل وسيلة لمنع تصدير هذه الآموال بحجة وأن ذلك مخالف لسياسة حكومة جلالة الملك في فلسطين يكاجاء في نصوص هذا البلاغ. ولم تقف معونة بريطانية عند حد تسهيل السبل أمام اللاجئين وتمويلهم ، بل عمدت إلى سن تشريعات وقوانين تمكفل انتقال الآرض العربية إلى اليهود عن طريق الضرائب الباهظة التي أثقلت بها كاهلاالفلاح العربي ، وعنطريق تنازلها لليهود عن الأملاك الأميرية ومعظم الآراضي البور ، حتى بلغ ما وقع فى يد اليهود من جراء هذه

الحطة حتى عام ١٩٣٨ أكثر من ٢٢٪ من مجموع الأراضى بينها كانت أملاكهم قبل الانتداب لا تزيد عن ٣٪ من مجموعها ، ورأى العرب أن أرضهم توشك أن تنقرض من جراء هذه السياسة الغاشمة فالتمسول من الحكومة تحفيف ضرائب الأملاك ، ومراعاة الفارق بين مستوى الفلاح اليهودى والفلاح العربي سواء فى ناحية المال أو الانتاج ، ووضع قيود تكبل انتقال الأرض بهذه الصورة ، خاصة وأن اليهود كانوا يدفعون مبالغ خيالية إذ كان المترالواحد يصل فى بعض المناطق إلى مئات الجنيهات ، ولكن الحكومة استمرت في طريقها المرسوم عما اضطر الشباب العربي إلى إعلان حركة إرهابية على السماسرة والبائعين وأدى ذلك إلى اغتيال عدد من الخونة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:

|        | _                   |
|--------|---------------------|
| يافا   | توفيق محمد الشنطى   |
| بافا   | سعيد الشنطي         |
| حيفا   | الآمير محمد الزناتى |
| حيفا   | ابراهيم بك الخليل   |
| حيفا   | خليل طه             |
| القدس  | فوزی درویش          |
| الخليل | عبد الرحمن العزة    |
|        |                     |

و تعددت محاولات كثيرة لاغتيال عدد آخر لكنها فشلت وغادر أكثر السماسرة البلاد إلى الأقطار العربية المجاورة حيث لايزالون يعيشون فيها عيشة بذخ وإسراف.

ولم يكن فى وسع الشباب العربى أن يفعل غير هذا، إذ لم تسكن لديهم ــكما أسلفت ــ وسائل التنظيم والتمويل، ولم يكن إخوانهم

في أقطار العروبة جادين في معونتهم رغم المشروعات التياقترحت، والمؤتمرات التيانعقدت وتمخضت كلها عن قرارات كثيرة دخطيرة، لم يكن لها أثر مطلقاً إلا في عوالم الحبر والورق. غير أن هذه الحركات الارهابية ــ رغم أنها لم توقف حركة البيع والسمسرة ــ جاءت بالنتانج الوخيمة ، إذ خلفت وراءها جراحاً عميقة ، وخصومات شديدة بين القبائل التي ينتمي إليها القاتلون والمقتولون، وبذلك حقق الاستعار هدفين من أهدافه فاستمر في نقل الأرض العربية لليهود. وطبق نظريته التقليدية العتيدة ( فرق . . تسد ) . وهكذا انتقل كثير من الأرض العربية إلى اليهود وانتقل معها التفوق الكامل سواء في التجارة أو في الصناعة ، فني الصناعة منحت حكومة الانتداب لليهود كثيراً من المشروعات الهامة كشركة الكهرباء الفلسطينية ، وشركات استغلال معادن البحر الميت وغيرها ، أما فى التجارة فقد ابتدعت أسلو بأعجيباً في معاملة التجار العرب والتضييق عليهم ، ففرضت ضر انب باهظة على الواردات حتى تفتح الأسواق أمام الصناعات اليهودية المحلية . على أن هذهالسياسة المستنرة لم تلبث أن وضحت وضوحاً سافرآ حين أخذت بريطانيا تدرب الشباب اليهودي على القتال، وتفتح السبل أمامه لتشكيل الفرق واستيراد الأسلحة ، ثم تمكنه من الاستيلاء على مخازن السلاح ومواقع الدفاع المنيعة ، ولم تغادر أرض فلسطين إلا بعد أن اطمأنت إلى تسليح المستعمرات والقرى وتحصينها ، ثم كشفت القناع نهانيا عن وجهها البغيض حين أسلمت لليهود أمهات المدن والموانىء العربيـة . وتنازلت لهم عن خط . إيدن ، المنيع فى شمالي فلسطين.

# ٣ \_ العرب يدافمون عن حقوقهم .

(إن أهداف الصهيونيين هي إبادة العرب جيعا وإقامة هيكل سليمان محلي المسجد الأقصى ؟ دكتور ليدر دكتور ليدر رئيس اللجنة الصهيونية .

ماكادت الحرب العامة الأولى تضع أوزارها حتى شملت البلاد العربية موجة من اليقظة والنشاط، فقامت تطالب بحقوقها وتستنجز دول الحلفاء الوعود التي قطعتها على نفسها للشريف وحسين ، عاهل الحجاز بمنح البلاد العربية استقلالها، وإحياء مجد الوحدة العربية-البائدة ، وكان العرب يظنون أن الطريق عمددة أمامهم لنيل هذه الحقوق بعد ما أعلن الرئيس « ولسن ، مبادئه الأربعة عشر التي أكد فيها حرية الشعوب وحقهـا المقرر في تقرير مصيرها، غير أن هذه الوعود والعهود لم تلبث أن تلاشت وعلم العرب أنهم كانوا مخدوعين حين وقفوا فى صفوف الحلفاء متآثرين بالدعايات الباطلة والوعود الكاذبة، فسرت في البلاد العربية موجة من الحنق لم تلبث أن تحولت إلى عراك مسلح فنشبت الثورات الدامية في العراق والشام وغيرها . هذا في البلاد العربية أما في فلسطين فقدكان الوضع أخطر من. مذا بكثير ، إذكان على عرب فلسطين أن ينازلوا عدوين كبيرين في ميدان واحد، كانعليهم أن ينازلوا الاستعار البريطانى مثلا فى حكومة الانتداب، وأن يحاربوا أهدافالصهيونية ربيبته وصنيعته ،وبصدور صك الانتداب ومنوراته وعد بلفور ، شعر العرب بخطورة المؤامرة

التي تدور حولهم، فقاموا يدافعون عن حقوقهم بالقوة بعــد أن بنسوا من نزاهة الصمير البريطاني ومن تذكيره بالمهود التي قطعها على نفسه، وأصبحت فلسطين منـذ ذلك الحين مسرحا لثورات دامية ومعارك عنيفة بين الثوار وقوات الاحتلال، ولا تكاد الثورة تبلغ شدتها حتى يصدر الانجليز وعدآ جديدآ ويأمروا بتأليف لجنة من رجالهم لدرس الحالة واتخاذ الوسائل التي تكفل حقوق العرب ، فتوقف الثورات وتباشر اللجان أعمالها وتقدم تقاريرها وتكون النهاية وعد جديد يضم إلى الوعود التي سيقته . بينها تستمر الحكومة في خطتها المرسومة من تقوية اليهود وتثبيت جذورهم، حتى كان عام١٩٣٦ حين أعلن العرب فيــه الاضراب الكبير الذي استمر ستة شهور طوال ، وتعطلت فيها مرافق البلاد ومدارسها وجابت المظاهرات السلمية أنحاء البلاد مطالبة بوقف الهجرة وقيام حكومة وطنية ، وحاول الانجليز قمع هذه الحركة بالقوة فبدأ احتكاك بين الحكومة والشعب لم يلبث أن تحول الىثورة لاهبة واستعصم المجاهدون بالجبال الوعرة ومضوا يغيرون على قوافل الانجليز ومعسكراتهم ، وقلقت بريطانيا لهذه الحالة قلقاً شديداً فأخذت تبعث بفرق كبيرة من الجيش لتطارد المجاهدين فى قمم الجبال وكانت هذه القوات مجهزة بأسلحة الحالة وتلهفها على إنهائها أن وكلت لقائدين من أكبر قوادها إدارة العمليات الحربية ضد الثوار، وهما على التوالى الجنرال و سير جون ديل، والجنرال. سير ارشيبالد ويفل، والآخير هو الذي سطع

نجمه فى مواجهة الهجات النازية والفاشية على مصر خلال الحرب العالمية الثانية . وارتكب الانجليز فى هذه الفترة من الجرائم الوحشية ما يندى له الجبين فدمروا المنازل وأحرقوا القرى وتركوا المدن نها مباحاً لجنودهم ، وأخذوا يسوقون الناسجماعات لاعوادالمشانق، ويفرضون أقصى العقوبات على من يشتركون فى الثورة بطريق مباشر أو غير مباشر ، حتى إنهم كانوا يحكمون بالاعدام على من توجد فى حوزته طلقة ذخيرة فارغة ا

كل هذه الأساليب البربرية استعملتها بريطانيا في قهر الشعب الاعزل وصرفه عن حقوقه المشروعة، غير أنها رأت أن هذه. الاعمال لم تزد النار إلا اشتعالاً ، ولم تزد الشعب إلا تمسكا بحقوقه والدفاع عنهـا ، فعمدت إلى أسلوب جديد وطالبت ملوك العرب وأمراءهم بالتدخل لانهاء الحالة المضطربة في البلاد، فأصدر الملوك والأمراء نداءات للجاهدين يطلبون فيها إنهماء الثورة ويعدون بالتدخل الحاسم لحفظ حقوق العرب المشروعة في فلسطين، وانخدع العرب هذه المرة أيضاً ، وكيف لايستجيبون لنداء ملوكهم وأمرائهم ومنهم من يقول إن فلسطين . بؤ بؤ عينه ، ومن يعلن أنها أعز عنده من. أهله وولده، فأعلنوا نهايةالثورة وتألفت لجنة مشتركه لبثت فى فلسطين. فترة طويلة تم قدمت تقريرها في عام ١٩٣٧، ولم تكن هـذه اللجنة بأحسن حظا من زميلاتها من اللجان، لأن حكومة الانتداب كانت. تتصرف حسب خطة مرسومة وتعمل لتحقيق الغرض الذي وجدت من أجله والذي حــدده صك الانتداب وهو قيام دولة يهودية في.

فلسطين، غير أن هـذه اللجنة أشارت بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين وكانت هذه المرة هي المرة الأولى التي أشير فيها بتقسيم فلسطين، ولقد صمم عرب فلسطين على استنكار هذا المشروع وإحباط تنفيذه وشاركهم فى ذلك حكومات العالم العربى وشعوبه ، غير أن الحكومة البريطانية أبدت ارتياحها لهذا المشروع وأظهر اليهود موافقتهم عليه كخطوة أولى لتحقيق الهـــدف الكبير، ولم تلبث الاضطرابات أن عادت للظهور احتجاجا على مشروع التقسيم ، فاضطرت الحكومة البريطانية إلى التضييق على العرب والقيام بحركة اعتقالات واسعة لقادة الشعب وزعمائه ، وحاصرت الحرم الشريف الذى يقيم فيه المفتى وعزلته من منصبه الديني كرئيس المجلس الإسلامي. الأعلى ، وأمام هذا الارهاب العنيف لم يجد العرب بدأ من مقاومة العدوان بمثله فأشعلت الثورة واشتبك الفريقان مرة أخرى فىعراك دام، استمر إلى منتصف عام ١٩٣٩ ثم توقف حينها اشتعلت الحرب العالمية الثانية ورؤى تأجيل النظر في القضية حتى نهاية الحرب.

وبعد نهاية الحرب تجددت المشكلة من جديد وقام العرب يطالبون بريطانيا بإنهاء الانتداب البريطاني و إقامة حكم وطني يحقق للبلاد سيادتها و استقلالها ، وقام اليهو دأ يضا يستنجزون بريطانيا وعودها و يضغطون عليها بمختلف الوسائل ليرغموها على تسليم البضاعة ، وظهر هذا الضغط في صورة إرهاب عنيف شنته العصابات اليهودية على قوات الاحتلال، فاضطرت الحكومة الانجليزية لإيفاد لجنة انجليزية أمريكية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لبحث المشكلة ووضع تقرير يتضمن

وسيلة علاجها ، ولقد انتهت هذه اللجنة من سياحتها في عام ١٩٤٧ وقدمت تقريرها الذى ارتأت فيه تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ، وظل هذا المشروع موضع آخذ ورد حتى عرض على هيئة الأمهالمتحدة التيأقرته بأغلبية ٢٥صوتآ ضد١٣ معامتناع ١٧عضوآ عن الاقتراع . ولقد حاول مندوبو العرب منع تنفيذ هذا المشروع بكل الوسائل، وحملوا هيئة الآمم المتحدة مسئولية المتاعب التيستنشأ عن تنفيذ هذا القرار ، وأعلنوا متضامنين أن حكوماتهم ستمنع تنفيذه بكل وسيلة . وماكاد قرار التقسيم يذاع على العالم في ٢٩ نو فمبر من عام ١٩٤٧ حتى انفجرت القنبلة التي أحكمت بريطانيا شحنها طيلة ثلاثين عاماً ، وتحولت الأرض المقدسة إلى ساحة حرب عنيفة ، ولم يلبث هذا الانفجار أن أحدث تأثيره فى العالم العربى فقامت شعو به وهيئاته تطالب حكوماتها بالتدخل فىالصراع القائم جتى تحفظ حقوق العرب في فلسطين .

#### ع \_ فلسطين بين قو تين

« ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين » هو قرآن كريم »

نحن الآن في شهر نوفمبر من عام ١٩٤٧ والعالم كله يرقب باهتمام النتائج التي توشك أن تتمخض عنها لجان فلسطين في مجلس الأمن ، والعالم العربي بمسك أنفاسه جزعا على مستقبل شقيقته الصغرى ، وكان الجمع يعلمون أن قرار التقسيم الذي يوشك أن يصدر سوف يحيل الارض المقدسة مهدالرسالات والسلام إلى بركة من الدماء تتناثر حولها الجئث والأشلاء. فاضت الصحف العربية بأنباء الاستعدادات العسكرية الني تبحرى في فلسطين لخوض حرب عنيفة يتقرر فيها مصير الجنسين ، وكاناليهو د يستعدون منزمن بعيد تحت ستار منالكتمان ساعدهم عليه امتلاكهم لمناطق برمتها لم يكن يستطيع عربى دخولها ، وكان زعماؤهم يقتصدون كشيراً من التصريحات الرنانة، تاركين هذه المهمة لزعماء العرب الأماثل الذين كانوا يرسلون التصريحات العنيفة والتهديدات المرةكل من عاصمة حكمه ، بصورة كان من شأنها تحزب الرآى العام العالمي ووقوفه في صف اليهود الضعفاء!! وكانت خدمة عظمي قدمها زعماؤنا الأمجاد من حيث لايشعرون ، ولكن رغمهذا التكتم كان من المعروف أن اليهود يملكون عدة منظات عسكرية فى فلسطين وبعض بلدان أوربا الشرقية ، وكانت هذه المنظات تزيد فى بحموعها على الثمانين ألف جندى ، وقد شكلت على أساس حرب العصابات لتقاوم الهجات العربية ، وكان أشهر هذه المنظات جيش الهاجانا , حزاس المستعمرات ، الذي بدأ تشكيله إبان الحكم العثماني على هيشة نظام الخفراء وظل يكبر وينمو تحت رعاية الانجليز حتى استطاع أن يكون جيشا منظاكامل التدريب والاعداد، ولقد ساعده على استكال تدريبه اشتراك بعض وحداته فىحروب الصحراءخلال الحرب العالمية الثانية تحت اسم و الفيلق اليهودي ، فاستطاع أن يتدرب تدريبا عسكريامشروعا ويشاهدعنكثب تشكيلات الجيوشالكبيرة وتحركاتها، وساعدته هذه الظروف كذلك على تهريب كمية كبيرة من العتاد وتخزينها في مقاطعات مجهولة من أرض فلسطين، ولقدحاولت بريطانيا أن تدارى موقفها فقبلت تطوع عدد من الشباب العربي في جيوشها ، ولكنها بدل أن تشركهم عمليا في الحرب كما صنعت مع اليهود إذا بها تشكل منهم مجموعات من د الخمالين ، الذين يعملون فى الخدمات العامة وراء الخطوط ا وكانت كلالقوات العسكرية اليهودية مندبجة في هذا الجيش حتى قامت الاضطرابات العربية في فلسطين عام١٩٣٦ وحدث خلاف بين زعماء هذء الوحدات فنشأت عن ذلك جماعات متطرفة كانت تميل إلى العنف والإرهاب وهي التي عرفت فيها بعد باسم « أرجون زفائی ليومی ، وجمعية داشتيرن، الارها بية و هذه الآخيرة قامت بالدور الرئيسي فىأعمال الارهاب التي شنها اليهودعلى البريطانيين في أواخر حكمهم ، وهي الأعمال التي اعترف الدكتور و حاييم وايزمان، ورئيس الجهورية الاسرائيلية، في كتاب أصدره آخيرا بعنوان والأخطاء والتجارب، والذي قال فيه بصراحة إن تلكؤ بريطانيا فى تنفيذ وعودها لليهودهى التي أثارت الجماعات اليهودية ودفعتها للقيام بأعمال الارهاب. ومن الفرق التي شكلت في مطلع هذه الحرب فرقة والبالماخ، الفدائية وقد أنشئت على النمط الروسي وسلحت

تسليحاً حديثاً يتناسب والدور الرئيسي التي أعدت له وجلبت لها من الخارج سيارات مصفحة من النوع الذي يصلح للسمير عبر الارض الفلسطينية ، وكانت جميع القرى والمستعمرات اليهودية مقامة على أساس عسكري يناسب الدفاع والهجوم ، فكانت كلها محاطة بالإسلاك الشائكة وحقول الالغام ، مليئة بالاسلحة والمعدات .

كانت هذه الاستعدادات تجرى تحت سمع الحكومة البريطانية وبصرها، وهي التي تولت تحصين المستعمرات وتسليحها، وساعدت اليهود على إقامة مصانع الذخائر والاسلحة الصغيرة كتلك التي أقيمت في وناثانيا، و والياجور،، وإلى مثل هذه المصانع كانت تهرب أجزاء السيارات والدبابات من شتى بقاع العالم فتركب وتخبأ في الاماكن المعدة لهذا الغرض حتى إذا جاء الوقت المعلوم خرجت من مخابئها لتهاجم الجوع الشعبية شبه العزلاء.

هكذا كان الاستعداد اليهودى يجرى لحرب الإبادة التي عولوا على خوصها. أما الجانب الآخر من طرفى الصراع فكان على النقيض تماماً رغم الثورات المتلاحقة التي خاصها والتي أظهر فيها من ضروب البطولة ماقل نظيره فى التاريخ، فالشعب الفلسطيني ظل فى حالة حرب مع الصهيو نية وحليفتها بريطانيا منذ أن صدر وعد بلفور، وفى الوقت الدى كان يهود العالم كله يؤيدون إخوانهم فى فلسطين تأييدا إيجابيا ويمدونهم بالاسلحة والذخائر والكفاءات العسكرية، كان الشعب العربى الفلسطيني يقف فى الميسدان وحده ينازل دسائس اليهود والاستعار، ولا يجد من أبناء العمومة فى الاقطار العربية المجاورة أدنى عون أو مساعدة، اللهم إلا تلك المواقف المسرحية لمندوبى العرب فى المحافل الدولية!

ولقد ظل هذا النوع من الجهاد هو المسيطر على عقول زعماء العرب ورجالهم حتى بدأ الصراع فعلا ، ولا يزال هو المسيطر على عقولهم حتى اليوم وبعد أن ظهرت النتيجة الحتمية لذلك الصراع . لذلك كله كان من الطبيعي أن يبدأ القتال وليس هناك تكافؤ بين القوى المتحاربة، ولقد أدرك الشعب الفلسطيني ذلك فقام ينظم نفسه بعد آن سبق السيف العذل، فتشكلت في مطلع هذه الحرب عدة منظات عسكرية أخذت تمارس التدريب على قدر ما تسمح به حكومة الانتداب، فتشكلت منظمة , النجادة ، وتشكلت بعدها , الفتوه ، الى كان يشرف عليها الحزب العربي الفلسطيني ، وكانت جوالة , الاخوان المسلمين ، مشكلة قبل ذلك بوقت قصير ، ولقد انخرط فىصفوف هذهالمنظات ألوف من الشباب ، غير أن القيود التي فرضها الانجايز على التسلح والتدريب وقفت حائلا دون إعدادها وتجهيزها ، فظلت مفككة لايجمعها نطام ولاتربطها قيادة حتى بدأتالمعركة وهذهالفرق لاتزال تدرب أعضاءها على السمير في طابور منتظم ا ولم يكن في استطاعة الشعب الفلسطيني أن يقوم بأى عمل جدى نحو إعداد نفسه فإن القيود التي فرضتها حكومة الانتداب كانت لا تزال بمنع الناس من إحراز الأسلحة فعنلا عن الظهور بها والتدريب على استعالها ، وإذن فإنه لمن الظلم البين أن يلام الشعب الغلسطيني على هذا التقصير المعيب، واكن اللوم كله يتركز فى زعماء الجامعة العربية الذين شغلوا أنفسهم بمعالجة القضيـــة عن طريق المحادثات والمفاوضات والاعتماد على الوعود البريطانية الكاذبة ، دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة العمل إلجدى فيقيموا لهم المعسكرات في الدول العربيـة التي تتمتع بشيء من الاستقلال

ريتولوا تدريبهم على أيدى الضباط الأكفاء ليكونوا على استعداد لدفاع عنكيانهم إذا جدالجد وطويت أوراق المحادثات وأصبح الحكم للقوة المسلحة . ومن الانصاف للواقع أن نقرر أن زعماء الدول العربية قد فكروا أخيراً في سلوك هذا الطريق فقرروا في اجتماع . عاليه . فى عام١٩٤٧ افتتاح معسكر على حدود سوريا وتكليف الهيئة العربية باختيار عدد من خيرةالشباب من مختلف الجمات ليتدربوا على أعمال العصابات والاضطلاع بالقيادات الصغيرة ، حتى إذا أتموا التدريب رجموا إلى بلادهم ليدربوا غيرهم، ويشرفوا على تنظيم حركة المقاومة في مناطقهم، هذه الخطة كانت هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ فلسطين، وقد فهمها زعماءالعرب بعد فوات الوقت ، ورغم ذلك فإن الحكومة البريطانية لم تسمح بتنفيذها ، ووجهت مذكرة إلى الحكومات العربية تستنكر فيها هذا التصرف وتعتبره عملا عدائياً موجها إلى مصالحها فى فلسطين ، فانكمشت دول الجامعة أمام هذه المذكرة وماتت الخطة في مهدها وبدأ المعسكر يسرح الشباب الفلسطيني، وظلت حركة المقاومة الوطنية تعتمد على جماعات من المحاربين لا تجمعهم خطة و لا قيادة. وأرادت الجامعة أن تنظم الحركة فى داخل البلاد فعينت الفريق ، طه الهاشمي باشا» واللواء . اسماعيل صفوت باشا، يعمل معهم عدد كبير من الضباط العراقيين والسوريين، ومنحتهم سلطات واسعة إوا موال كبيرة ، ووكلت لهم مهمة التنظيم والتدريب، والكنهم لم يقو موا ابعمل جدى لإنقاذالموقف وبدل أن يعكفوا على تنظيم الجيش الداخلي فى البلاد والتحكم فى منابع القوة الدافقة والحماسة العنيفة فى الشعب الفلسطيني أخذا بجمعون عدداً من المتطوعين من البلاد العربيبة ،

وينفقون عليهم الأموال الباهظة ، ويحرون عليهم الرواتب الضخمة ، ونسى هؤلاء القادة ، العباقرة ، أن فلسطين لم تكن في ذلك الوقت في حاجة إلى رجل واحد من الخارج ، بقدر ماكانت محتاجة إلى عقول تنظم القوى الموزعة وتوجهها وجهة سليمة ، وحتى هذه السرايا التي أنعب القواد أنفسهم في إعدادها والانفاق عليها لم تأت بالنتائج المطلوبة إذ كانت ضعيفة إلى أبعد الحدود في التدريب فوق أن أفرادها كانت تنقصهم الروح المعنوية العالية ، إذ كانت غالبيتهم من العال المتعطلين الذين ضاقت جم سبل العيش في بلادهم ووجدوا الجهاد فرصة سانحة المكسب ، فما كادوا يدخلون البلاد حتى تعددت حوادث السلب والنهجم على الاعراض والمتاجر .

اشتد إحساس العرب بخطورة الحالة وضعف أملهم كثيراً في الجامعة العربية ولجنتها العسكرية ، ومضوا يواصلون إعداد أنفسهم بأنفسهم فاءالت وفودهم على البلاد العربية تستجلب الأسلحة والدخائر وتعتمد على الهيئات الشعبية في جمعه وشرائه ، وتشكلت قيادات محلية في فلسطين أخذت تباشر نشاطها في مناطق مختلفة . وكان أشهر هؤلاء القادة على الإطلاق الشهيد و عبد القادر الحسيني ، قائد منطقة القدس ، والشهيد و حسن سلامة ، قائد المنطقة الوسطى .

ولقدكان وعبدالقادر ، قائداً عصابياً ماهراً ، وحوادث النسف والتدمير التي قام بها في أحياء القدس اليهودية تشهد له رحمه الله البراعة والمقدرة في تنظيم الخطط وتنفيذها ، ولقد بلغ من قوة هذه الحركات ودقتها أن اعتقد الإنجليز واليهود أنها لايمكن أن تكون عربية إطلاقاً ، وأشاعوا أن القائمين بها ليسوا إلا متطوعين من

الألمان والبوغسلاف ممن يشتركون فى الحركات وسبق لهم الاشتراك فى حروب كبرى ، وكنا جميعا نعلم أنها حركات عربية صرفة يقوم بها العرب المجاهدون ممن يشرف على تدريبهم وتنظيمهم وعبد القادر الحسيني، وصحبه الأبرار.

ولازلت أذكر له تلك المعركة التي قادها عند , كفار عصيون ، على طريق الخليل سبيت لحم ، وكنت يومها في مدينة الخليل و شاهدت كيف استطاع عبد القادر الحسيني أن يحصر قوة يهو دية مصفحة ويظل يصليها نيرانا حامية بعد أن ضرب حولها حصاراً لافكاك منه حتى اضطرها إلى الاستسلام، وكان عبد القادر يتفجر حيوية و حماسة و يعتقد أن هذه الانتصارات المدوية التي أحرزها وهو يكاد يكون أعزل من السلاح سوف تشفع له عند أعضاء اللجنة العسكرية فتعطيه شيئا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي أخذته من الجامعة و شينا من المال الكثير الذي المال الكثير الذي اللجنة العسكرية المنشا أن تسير على قول القائل :

يجود علينا الحيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود فل فضت الدفع ، ثم قبلت الدفع وماطلت في التنفيذ ، ثم تمطت و نفذت وكان المبلغ . ٣٧ جنها ، و تركوا لمقدر ته وكفاء ته مهمة تو زيمها على ثلاثة آلاف جندى كانوا معه ، أما السلاح فقد نفضوا أيديهم منه وقد يكونون تركوا له شراء السلاح من هذا المبلغ أيضاً ، و تردد عبد القادر ، على اللجنة في تنقلاتها بين مختلف العواصم حتى يئس منها وقدم تقريراً إلى الجامعة في ٦ أبريل سنة ١٩٤٨ يحملها فيه ضياع فلسطين وكأنه قد شعراً أنه أدى و اجبه وأنذر ، إذا ستشهد بطلافي معركة القسطل في أبريل أي بعديو مين من إرسال تقريره ، و مضى وعبد القادر ، البطل إلى ربه يشكو له عدوان اليهود . . وعدوان اللجنة العسكرية للجامعة العربية ١ ربه يشكو له عدوان اليهود . . وعدوان اللجنة العسكرية للجامعة العربية ١

أما حسن سلامة فلم يكن أحسن حظا من صاحبه، إذ عمل أقصى مايستطيع للدفاع عن , يافا ، والمنطقة الوسطى ، وأدار عدة معارك رائعة فى منطقة , تل أبيب ، قبل أن يلاقى حتفه فى معركة , رأس العين ، وبموت هذين القائدين تدهورت المقاومة العربية وفقدت أهم عناصرها وهى «القيادة» وظلت اللجنة العسكرية وجامعتهاالعربية تغط فى نوم عميق ، لاتقطعه إلا أحلام النصر الحاسم والفوز المبين كانت هذه الفوضى ملحوظة فى فلسطين خلال تلك الفترة ، وقد شاهدت

آثارها بعيني وقت أن فرغ اليهود من إعدد أنفسهم وأخذوا يسيرون بفكرتهم نحو التنفيذ ، وكانت قواتهم المنظمة تتحكم فعلا في جبهات المقاومة في المدن والقرى واحدة تلو الإخرى، ثم جاءت

الجيوش العربية فقضت قضاء أرسلته الجامعة العربية لتنظيم المه ومة في الجنوب تاماً على الشعب الفلسطيني ، لكنه عاد حبن رأى نفسه بلار حال . وبلا سلاح ووصمته بالتجسس والحيانة والعمل لصالح الأعداء ، وكان ذلك بفعل دعايات الإنجليز واليهود . . وهكذا أخرج الشعب المكافح من مسرح الحرب وقضى عليه أن يظل بعيداً عن الميدان ويحرم حتى من حق الدفاع عن وجوده وكيانه !!

### ه ـ الأخوان وقضية فلسطين

( إن كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله هي جزء منوطننا ، له حرمته وقداسته ، والاخلاس له والجهاد في سبيل خيره ) هحسن البناء

لم يكن اهتمام الاخوان بقضية فلسطين وليد الحوادث الأخيرة التي أعقبت قرار التقسيم . ولـكنه سبق ذلك التـاريخ بزمن طويل، فالإخوان وكهيئة إسلامية عالمية ، كانت تضع فى برنامجها مهمة الدفاع عن القضايا الاسلامية فى مختلف أنحاء المعمورة ، وكانت دورهم دائماً مو ثلا للمجاهدين الاحرار من مختلف بلادالعروبة ومواطن الإسلام،



فضيلة الإمام الشهيد « حسن البنا » بين جمع من رجال البلدية في غزة ، وذلك أثناء طوافه على جبهات القتال

ان لفلسطين دائما المقام الأوفى من عنايتهم واهتمامهم ، فهى أولى بلتين وثالث الحرمين الشريفين وهى تحتل مركزاً وسطاً فى البلاد

العربية ، وضياعها يعزل العالم الإسلامى بعضه عن بعض ، ولو نجح اليهود فى احتلالها لأصبحت دائما مباءة خطرة لعناصر الشر ، وبركاناً زاخراً بالنار يزعزع أمن البلاد العربية وسلامها .

وحين وضحت نيات السياسة البريطانية في فلسطين أخذا لإخوان يعقدون المؤتمرات تباعأ ويبينون للشعوب والحكومات حقيقةهذا الخطرالذي يهدد كيانهم ومستقبلهم، حتى نجحوا في إشراك العالم الإسلامي كله في هذه القضية ، و باتت قضية المسلمين و العرب لاقضية أهل فلسطين وحدهم، وحين قامت القلاقل فى فلسطين أخذوا يمدون المجاهدين بما يقع فى أيديهم من مال وسلاح ، حتى كانت ثورة ١٩٣٦حيننجح عدد من شبابهم في التسلل إليها والاشتراك مع الثوار في جهادهم، وخاصة فى مناطق الشهال حيث عملوا مع المجاهد العربي الكبير والشيخ عز الدين القسام . . و بعد مهاية الحرب العالمية الثانية أخذ الإخوان يعملون للقضية عملا إبجابيا ، فأرسلوا وفوداً من دعاتهم وشبابهم يؤلبون العرب ويستحثونهم للكفاح، ويتولى نفر منهم تدريب الشباب الفلسطيني تدريباً سرياً ، ولقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد حتى أصبحت شعبهم ودورهم هي مراكز القيادة وساحات التدريب. ولايزال أهل فلسطين يحمدون للداعبة الإسلامى و سعيد رمضان ، مواقفة الكريمة وآثره البالغ في توجيه الشباب العربي وجهـة صالحة ، ويذكرون بالفخار والإكبارجهودالاسانذة وعبد الرحمن الساعاتى، عبدالمعز عبدالستار، وعبد المزيز أحمد، وغيرهم منكرام الدعاة والمدربينوماكان لهممن حسن النوجيا وطيب الآثر.

ولقد أد ك ليهود ماينطوى عليه هذا التدخل من خطر شديدعلى

أهدافهم وخططهم، فقاموا ينشرون المقالات الطوال في صحف أوروبا وأمريكا، ويفعمونها بالتهم الخطيرة عن الإخوان المسلمين وحقيقة

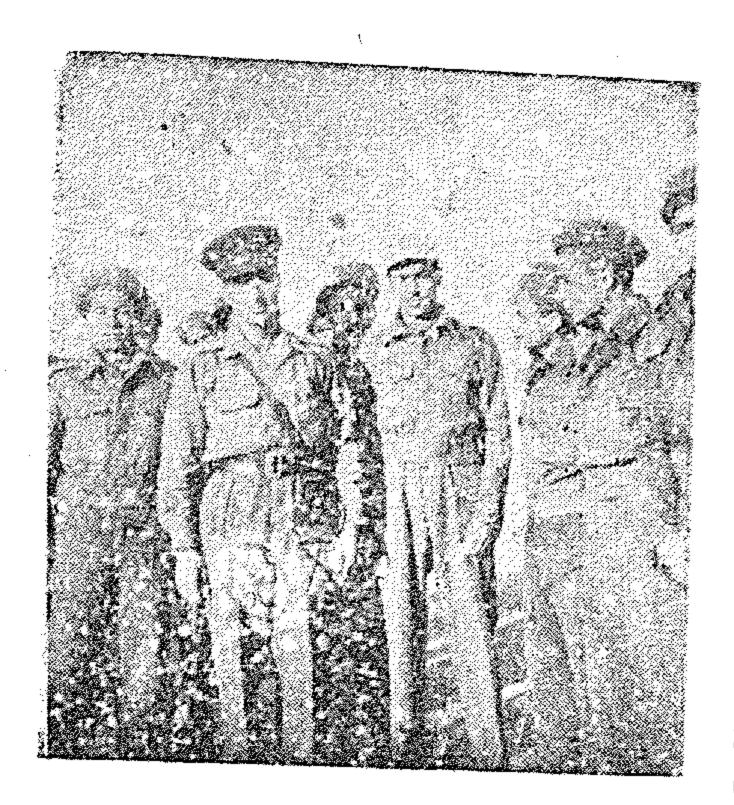

الداعية الاسلامي « سعيد رەضان » ببن جم من مجاهدي الاخوان في « صور باهر »

خطرهم على مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا ، وكانوا يحاولون بذلك استعداء الحكومة الأمريكية لتقوم بعمل حاسم وسريع ، وتستأصل هذا الخطر الإسلامي الذي يهدد مصالحها بالزوال ، وليس أدل على ذلك من مقال كتبته فتاة صيونية تدعى (روثكاريف) ونشرته لها جريدة (الصنداي ونشرته لها جريدة (الصنداي ميرور) في مطلع عام ١٩٤٨، ونقلته جريدة اولمصري القرائها ونقلته جريدة اولمصري القرائها

إ في حينه ، ونجن بدورنا ننقل أهم ماجاء به من النهم ، ليرى القارى مدى النجاح الذى أحرزته الدعاية اليهودية حين أقنعت حكومات أوروبا بخطورة حركة الاخوان ، ودفعتها لمحاربتها بشدة ، وكانت الاسلحة التي وجهتها \_ مع بالغ الاسف \_ هم تلك الطائفة المنكودة من المتزعمين والمستوزدين ا

قالت الكانبة في مقالها:

, إن الإخوان المسلمين يحاولون إقناع العرب بأنهم أسمى الشعوب

على وجه البسيطة، وأن الاسلام هو خير الأديان جميعا، وأفضل قانون تحيا عليه شعوب الأرض كلها،.

ثم استطردت تصف خطورة حركة الاخوان إلى أن قالت:

و والآنوقد أصبح الاخوان المسلمون ينادون بالاستعداد المعركة الفاصلة التي توجه ضد التدخل المادي للولايات المتحدة في شئون الشرق الاوسط، وأصبحوا يطلبون من كل مسلم ألا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، فقد حان الوقت للشعب الأمريكي أن يعرف أي حركة هذه، وأي رجال يتسترون وراء هدذا الإسم الرومانتيكي الجذاب، اسم و الاخوان المسلمين،

وقالت \_ وهذا هو بيت القصيد:

وإن اليهود في فلسطين الآن هم أعنف خصوم الاخوان المسلمين، ولذلك كان اليهود الهدف الآساسي العدوان الاخوان ، وقد قام أتباعهم بهدم أملاك اليهود ونهب أموالهم في كثير من مدن الشرق الأوسط، يعدون الآن العدة للاعتداء الدموى على اليهود في عدن والبحرين، وقد هاجموا دور المفوضيات والقنصليات الآمريكية. وطالبوإ علناً بانسحاب الدول العربية من هيئة الآمم المتحدة،

وبعد هجوم عنيف على سماحة المفتى الأكبر، وعلى فضيلة الإمام الشهيد خدمت مقالها قائلة:

وإذا كان المدافعون عن فلسطين — أى اليهود — يطالبون الآن مجلس الأمن بإرسال قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة الأمم المتحدة ، فإنهم لايطالبون بذلك لأن الدول اليهودية في حاجة إلى الدفاع عن نفسها ، ولكنهم يريدون إرسال هذه القوة

الدولية إلى فلسطين ، لتو اجه رجال الاخوان المسلمين وجهاً لوجه ، وبذلك يدرك العالم كله الخطر الحقيق الذى تمثله هذه الحركة .

وإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة فى وقت قريب. فإن أوروبا ستشهد ماشهدته فى العقد الماضى من القرن الحالى ، إذ واجهتها حركة فاشية نازية ، فقد تواجهها فى العقد الحالى إمبر اطورية إسلامية فاشية ، تمتد من شمالى أفريقيا إلى الباكستان و من تركيا إلى المحيط الهندى ، ولم يكن هذا المقال هو الأول من نوعه ، إذا دأ بت الصحف على فشر مقالات طويلة من هذا النوع ، ولم يضيع الاخوان جهدهم فى مناقشة هذه الأقوال ، إذ كانوا يعدون العدة لمناقشتها عملياً حين تلتحم فالاسلحة ويبدأ دورها الرهيب ، فضوا فى خطتهم واستمرت وفودهم ودعاتهم تؤدى دورها الجليل حتى تشكلت المنظات العسكرية .

وحين تشكلت المنظات العسكرية العربية وأخذت تمارس تدريبها، قام خلاف بين قواد , النجادة ، و , الفتوة ، و فطن الاخوان للخطر الكبير الذى ينطوى عليه هذا الخلاف ، فقاموا بمحاولات كشيرة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة ، انتهت باختيار المجاهد الكبير الصاغ محود لبيب، وكيل الاخوان المسلمين حينئذ للشئون العسكرية منظا لحذه التشكيلات فقبل هذا العمل الجليل وسافر إلى فلسطين ، وأخذ يباشر تنفيذ برنامجه الحافل الذى أعده لتدريبها وتنظيمها ، ولحن لم تمض إلافترة حتى فطنت حكومة الانتداب إلى هذه المحاولة ، وفهمت أن الدعوة الاسلامية تريد أن تزاحم لتحتل مكان القيادة في النضال المنتظر ، ومعنى ذلك بوضوح أن تنقلب خطط الانجلين وأساً على عقب وتفشل سياستهم في فلسطين ، فقاموا بمطاردة دعاة رأساً على عقب وتفشل سياستهم في فلسطين ، فقاموا بمطاردة دعاة

الاخوان وشبابهم وأمر والصاغ محمود لبيب ، بمغادرة البلاد . ولقد قدر لكاتب هذه الصفحات أن بشهد بنفسه ناحية من نواحي الإرهاق التي عاناها الاخوان في فلسطين خلال تلك الفترة القاسية .

هذا في فلسطين ، أما في مصر فقد كان دور الاخوان رئيسياً في تسيير الأمور على النحو الذي سارت عليه . ويجدر بنا قبل أن نتكلم عن دورهم العسكرى خلال الحرب أن نبين أثرهم البالغ فى تهيئة الآمة لقبول فـكرة الحرب، إذ المعروف أن الجيش المصرى لم يشترك في الحرب الفلسطينية إلا استجابة لرغبة الشعب وتمشياً مع إرادته ، تلك الارادة النيظهرت بوضوح فىالمظاهرات الكبرى التيقادها الاخوان وعمت أنحاء البلاد ، مطالبة الحكومة بالتدخل الحاسم للقضاء على الدولة الصهيونية الوليدة ، قبل أن تستقر أقدامها ويصلب عودها ، وكان إجماعالشعب علىهذا الرأى إعلانأ لروحجديدة أخذت تسرى فى أوصاله بعد أن مزقه الاستعار ونجح فى قتل روح الجهاد فى نفوس أبنائه ، وعلمه زعماؤه نوعاً سقيها من الجهاد لايتجاوز إلقاء خطب (عصهاء) ، أو السير في مظاهرة عاتية تحطم واجهات المتاجر وتقلب عربات الترام، وتصل أقصاها من العنف والقوة حين تقذف وجوه رجال البوليس بالحجارة ١

وكانت هذه الروح وليدة كفاح مرير دام عشرين عاماً ، وثمرة جهاد متواصل لعوامل الضعف والانحلال لتحويل الشعب عن هذا الطريق الخاطيء وتهيئته تهيئة صحيحة لتحمل أعباء الجهاد المنتج ، والإقبال على تضحياته وتكاليفه ، ولقد وضحت هذه النتيجة بأجلى مظاهرها ، حين أصر الشعب كله على ضرورة العمل الايجابي السريع

لإنقاذ فلسطين ، والوقوف أمام أطاع الصهيونية ولو أدى ذلك إلى. إدخال الجيش والمساهمـة في القضاء على الدولة الآتمة ، ولقد ساعد الاخوان في تحقيق هدفهم هذاكثرة شعبهم التي امتدت في مدن القطر ، وقراه ، واجتمع فيها خلاصة شباب مصر المؤمن وكثرة خطبائهم ودعاتهم الذين كانوا يجوبون المدن والقرى داعين الناس إلى الجهاد الديني لإنقاذ الأرض المباركة من خصوم الاسلام الألداء، فقامت في البلاد ثورة إسلامية عنيفة ، كان من تمارها تلك الحشود الهائلة من شباب مصر ، التيكانت تتوجه لمراكز الدعوة، وكلهاشوق إلىالقتال. وتحرق للجهاد والاستشهاد . ولن يستطيع مكابر أن ينكر على الاخوان جهادهم في هذا السبيل، أو يقلل من أهمية دذا الدور التمهيدي للحرب، الذى قامو ابه فنجحوا فى تعبئة القوى الشعبية وتوجيهها وجهة صالحة ، ونجحوا في حمل الأمة على قبول فكرة الحرب بل والمطالبة بها في إصرار وعناد، ووقوف الشعب كله بعد ذلك يؤيد جيشه المحارب ويتحمل فى سبيل ذلك الكثير من الضغط والتضييق فى حريته وأرزاقه .

وأود أن أبين أن هذه النتيجة ليست بالامر الهين الميسور، إذ تقدم الدول المتحاربة وساستهاكثيراً من الجهد والمال في سبيل إقناع شعوبهم بالحرب، وتهيئتهم لخوض صعابها والوقوف أمام مصائبها وويلاتها، ويحدثنا التاريخ القريب كيف قام وهنلر، ليقنع الأمة الألمانية أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لألمانيا لتخليصها بما نزل بها من ظلم صارخ، وبما فرض عليها من قيود قاسية أملتها مماهدة وفرسايل، وظل يؤجج نيران هذه الاحقاد فترة طويلة من الزمن، وينفق في سبيل ذلك ملابين الجنيهات، حتى أصبح كل فرد في ألمانيا يؤمن سبيل ذلك ملابين الجنيهات، حتى أصبح كل فرد في ألمانيا يؤمن

بالحرب وينادى بالاستعداد لها ، ولم تكن هذه الأموال والجهود التنفق عبثاً ، إذ ثبت أن هذه العقيدة هي التي جعلت ألمانيا تقدم على محاربة دول العالم جمعها ، وتتقبل الهزائم المتوالية بعزيمة وجلد ، وتظل تحارب بشجاعة \_ رغم تفوق خصومها وانهيار حلفائها \_ حثى آخر شبر من ، الأرض العزيزة ، كما كانوا يسمونها .

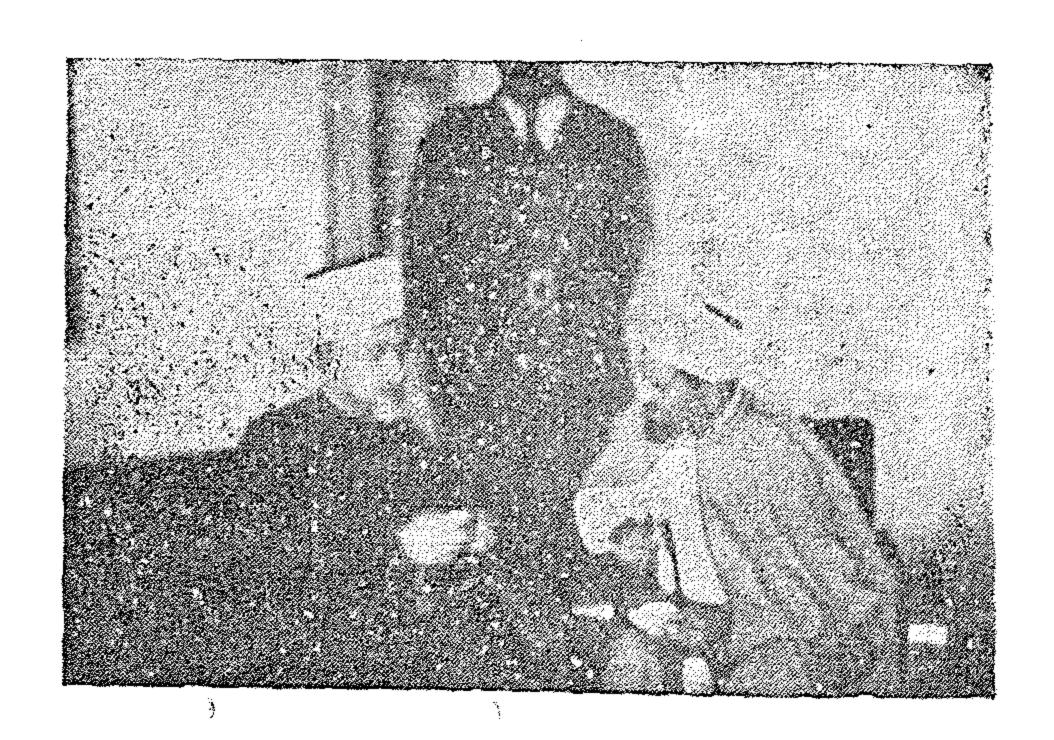

الأستاذ ( محمد فرغلى ) فى جلسة مع سماحة مفتى فلسطين ولأهمية هذه الناحية فى الحروب يجعل العدو أقصى غايته تحطيم تحطيم روح المقاومة فى الشمب ، حتى ينقلب على حكومته ويرغمها على الخروج من مسرح القتال وعدم المضى فيه ، كاحدث فى روسيا فى ختام الحرب العالمية الأولى ، وكما حدث فى إيطاليا فى ختام الحرب العالمية الثانية ، حين ثار الشعب على حكومته ـ بفعل الهزائم المتوالية واستغلال دعايات الحلفاء لها ـ وكانت النتيجة تسليم إيطاليا واغتيال زعيمها والمحرك الأولى لتلك الحرب . ولعل هذا ماكان يرمى إليه اليهود من غاراتهم على القاهرة خلال الحرب الفلسطينية . ولعلهم كانوا

يأملون إضعاف روح المقاومة فى الآمة نتيجة الغارات وما تحدثه من هدم و تدمير ، فتؤثر السلامة و الابتعاد عن مسرح القتال .

غير أن تربية الاخوان وتعاليمهم لم تضع هباء، إذ ظل الشعب حتى آخر مراحل القتال وما صاحبها من هزائم وانسحابات يتمتع بروح معنوية عالية ، بل رأيناه يعمد إلى القوة ليرغم الحكومة الضعيفة على عدم قبول الهدنة والتقيد بقرارات مجلس الآمن ، ومواصلة القتال في عنف وشدة ، ولا تزال هذه الروح تتألق في صفوفه حتى اليوم ، هذه الروح التي نأمل أن تواتيها الظروف مرة أخرى لتواصل الجهاد من جديد حتى تقوض أركان الدولة الباغية وتعيد لفلسطين المباركة عروبتها وإسلامها . وبعد أن علمنا أثر هيئة الاخوان في تهيئة الشعب للحرب، وبعد أن علمنا أهمية هذه النتيجة في الجولة الماضية وما يتبعها من جولات ، نستطيع أن نحكم عنى عظم الدور الذي لعبه الاخوان فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الأمة الاسلامية . والاخوان بعد ذلك لم يكونوا مبتكرين ولا مجددين حين أولوا هذه الناحية كل عنايتهم، لأن الاسلام قد أو لاهاعظيم اهتمامه، حين جاء ليثبت هذه المعانى فى نفوس المسلمين ، ويوضح لهم الطريق الذى تسلكه الأمم الحيــة إن أرادت أن تردحقاً مفتصباً ، أو تذود عن حياضها بحد السيف، وصدق الله العظيم «ياآيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ، . , إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداولها بين الناس، ، و ولا تهنوا في ابتغاء القوم ، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ، وكان الله عليها حكيا،.



القائد العربي الشهيد « عبد القادر الحسيني ». قائد منطقة القدس



القائد العربي الشهبد « حسن سلامه » قائد المطقة الوسطلي

# ٣ \_ العقبات في طريق الإخوان

قد يعلم الله المعوقين منسكم والقائلين
 لإخوانهم هلم الينا ولايأ تون البأس إلا قليلا،
 قرآن كريم

لم تكن بريطانيا تجهل خطورة حركة الاخوان - كدعوة إسلامية - وأثرها على مصالح الاستعار فى مختلف بلاد الاسلام، ولقد راع الانجليز وزاد فى مخاوفهم ما رأوه من إقبال الشباب على الجماعة ، وانتظامهم فى سلكها ، حتى تجاوز عددهم مئات الألوف، وتجاوزت فكرتهم حدود مصر إلى غيرها من مختلف بلاد العروبة ومواطن الاسلام، حيث مناطق النفوذ البريطانى وحيث والأرض الطيبة ، التى حسبت بريطانيا أنها وقعت تحت يدها إلى قيام الساعة .

رأى الانجليز ذلك ورأوا معه أنهذه الجماعة تنحو منحى جديداً في التنظيم والتكوين، فهى تعتمد على تربية الشباب وتركيزهم، لاعلى استغلالهم في تهريج حزبي رخيص، وهي تجمع الشباب حول فكرة الاسلام ومبادئه القوية العنيفة، لا حول أشخاص كل بضاعتهم أنهم يحسنون التغرير بالجماهير البائسة وتسخيرها لخدمة أغراضهم ومصالحهم، رأى الانجليزهذا، فأيقنوا أنهم أمام الخطر الاكبر الذي يهدد مصالحهم بالزوال.

ورأت الأحزاب أن سامرها قدا نفضت سوقه و خلت إلا من بعض الوصوليين الذين ينتظرون دورة الحكم ليشبروا بطونهم وشهواتهم و بعض الجهلة من الشباب المأجور الذي يقتات من صناعة المظاهرات والهتافات بحياة الزعامات الحاوية ، ولا يعلم له غاية بجاهد من أجلها

ولاهدفا يعمل فى سبيل تحقيقه . رأت الأحزاب الرجعية ذلك ، فلم تتفق على أمر طول حياتها بقدر ما اتفقت على محاربة الإخوان ومكافحة دعوتهم ، واشتدت المعركة بين عوامل الهدم وعوامل البناء ، المعركة الازلية بين قوى الحير وقوى الشر . وهنا أيضاً التق الاستعار والحزبية ، التقوا على محاربة فكرة الاسلام وإطفاء نور دعوته ، حتى يعم الظلام من جديد ، وفى الظلام يستطيع الاستعار أن ينهب قوة الشعب ويسلبه عصارة حياته ، وفى الظلام يستطيع الزعماء الحزبيون أن يضللوا الشعب ويبقوا فوق عروش القيادة ، وحشود الشعب البائس تحملهم على أكتافها كما يحمل الغزاة الفاتحون ا

وحين أزهرت سياسة الانجليز في فلسطين وأشرفت على الإنمار والنضوج ، انتفضت البلاد الاسلامية في ثورة عنيفة منابعها دور الاخوان ومراكزهم ، ولما وضحت الحرب وأصبحت حقيقة لامفر منها قام الاخوان يفتتحون المعسكرات ويدعون شبابهم لحمل السلاح ويمدون المجاهدين العرب بكميات وفيرة من العتاد ، ورأى الانجليز ما في هذه الحركات من خطر يصيب سياستهم في الصميم فعولوا على إبعادهم من الحرب ومنعهم من دخولها بكلوسيلة ، ولقد رأينا ماكان من أمر والصاغ مجمود لبيب ، وغيره من دعاة الاخوان وشبابهم ، وكيف طاردتهم سلطات الاحتلال وأرغمتهم على مغادرة البلاد ، ثم أحاطت الحدود بحراسة شديدة دقيقة لتمنع أحداً منهم من دخول البلاد مرة أخرى .

ولقد حاولت بنفسى دخول البـلاد فى نوفمبر ١٩٤٧ فوجدت صعوبة كبيرة ، وأرغمت علىالعودة أكثر من مرة ، حتى اضطررت إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام، وظللت أتنقل بحذر حتى استقر بى المقام فى مدينة (يافا) وكانت الحركات العسكرية قد بدأت تتسع وتزيد حدتها، وأذكر أننى بعدوصولى بأيام كنت أقود داورية من داوريات الاستكشاف والمعارك على أشدها فى الشهال. وكان الوقت ليلا، ووجهتنا ضاحية من الضواحى المحيطة و بتل أبيب، وفجأة رأينا السيارات الانجليزية المدرعة تلاحتمنا وتحيط بنا ثم ترغمنا على التسليم، ولم نكن نملك وسائل المقاومة أمام هذه القوة المسلحة فسلمنا، ونزل الجنود الانجليزية تشون ملابسنا ويصادرون ما معنا من سلاح وذخيرة، ثم يقتادوننا فى آخر الامر لاقرب مركز من مراكز الجيش وهناك بدأ استجواب الاسرى البائسين.

قال الضابط الانجليزى: وأنتم يا معشر الاخوان تحاولون إثارة القلاقل فى فلسطين، ولا تدعون فرصة من الفرص تمرحتى تنتهزوها للوصول إلى هذه الغاية، ولقد قمنا وراءكم الليلة بناء على معلومات حصل عليها أحد عيوننا المكلفين بمراقبتكم وتقصى أخباركم.

ثم أخد يوجه إلى الأسئلة وقد علم أنى مصرى الجنسية من والبطاقة ، التى وجدوها معى ، وكنت أجيبه بشدة أغاظته ، فأمر جنوده فدفعوا بى إلى إحدى الحجرات المظلمة وهو يهدد ويتوعد ، وظللت ساعات فى تلك الحجرة الكريمة ،ثم فتح الباب أحدالحراس واقتادنى إلى الخارج فوجدت إخواننا وقد شحنوا فى السيارات المدرعة تمهيدا لنقلنا جيعاً إلى مركز رئاسة الجيش فى المنطقة . وكان أقلها إلقائى فى السجن دون سؤال أو جواب عدة شهور كما حدث له كثيرين من قبل ، أو تسليمي للهود كما جواب عدة شهور كما حدث له كثيرين من قبل ، أو تسليمي للهود كما

حدث قبل أيام حين اعتقلت السلطات الانجليزية أعرابياً يحوم حول إحدى المستعمرات وسلمته لليهود لمحاكمته في و تل أبيب ، وحوكم فعلا أمام محكمة يهودية وبرأته المحكمة وأطاقت سراحه في شوارع المدينة اولكنه لم يعد إلى أهله إذ أغرى اليهود من قتله في إحدى حدائق البرتقال . كنت أفكر في هذا المصير والسيارات تنقلنا إلى هدف مجهول ولاحظت أن السيارة تمر بإحدى الحدائق الكثيفة ، فقذفت بنفسي منها وانفلت إلى داخل الحديقة والطلقات النارية تلاحقني ، ولكني نجوت ، وظل الانجليز فترة طويلة يبحثون عني تلاحقني ، ولكني نجوت ، وظل الانجليز فترة طويلة يبحثون عني الون جدوى إذ كنت قد اختفيت في الريف حتى تهدأ العاصفة . أما إخواننا الآخرون فقد حوكموا وسجنوا ، وأما الأسلحة فقد صودرت وذهبت هذه الواقعة مثلا لطفيان الانجليز ومدى تآمرهم مع الغزاة المعتدين .

ولم تكن هذه الخطط لتصرف الاخوان عن مواصلة الجهد، إذ أخذت مراكزهم وشعبهم فى فلسطين تنظم حركة المقاومة على قدر ما تسمح به مواردها المحدودة ، وأخذ شباب الاخوان فى مصر يتسللون فرادى للاشتراك مع العرب فى حرب العصابات التى قامت على أشدها فى ذلك الحين وعا يجدر ذكره فى هذا المجال أن اليهود كانوا يعتبرون الاخوان وبحرمى حرب، وعلى ذلك فلا يجوز معاملتهم كأسرى ، بل كانو يقتلونهم ويشوهون أجسامهم ولقد رأيت بعينى اليهود يمسكون بالمجاهد الكريم و مختار منصور ، من إخوان القاهرة فى إحدى المعارك التى دارت حول مدينة (يافا) ويقذفون به إلى إحدى مصفحاتهم ولم أعرف مصيره حتى التق فى بعض العرب عن

اشتركوا في المعركة وكان نصيبهم الآسر ، فقالوا لى إن اليهو د استلوه من بينهم وأطلقوا عليه النار، وقد عرفوه من والبطاقة، التي يحملها ومن لجيته الخفيفة التي كانت تستدير حول وجهه، وأعود إلىموقف بريطانيا من الاخوان فأقول أن هذه الحالة كانت تجرى على الاخوان وغيرهم من المجاهدين بحجة المحافظة على فلسطين وأمنها ، وقت أن كان البحر يقذف الألوف من المهاجرين ممن تم تدريبهم وإعدادهم فى بلدان أوربا وأمريكا ويحرس سفنهم الاسطول البريطانى المغوار أ ظلت هذه الحالة قائمة على أشدها، فالانجيز يطاردون المجاهدين العرب ويحرمون عليهم القيام بلغارات على المستعمرات، وتشترك مدرعاتهم في حماية القوافل اليهودية وتتعاون معهم فعلا في كثير من المعارك، ولقد شاهدت بعيني خلال شهر ديسمبر عام ١٩٤٧ عددا كبيراً من من الضباط الانجليز يدربون فتيان وفتيات (الهاجاناه) على أعمال العصا بات في • وادى اللطرون ، على مقربة من القدس ، وآخيرا يختم الانجلين احتلالهم البغيض بتسليم اليهود أمهات المدن والموانى العربية، كما حدث ليافا وحيفا وعكما وغيرها من المدن والموانى. جاء شهر مایو من عام ۱۹٤۸ وکان بدایة تحول کبیر فی مجری الحوادث، إذ أنهى فيه الانجليز انتدابهم وختموا آخر صفحة لسياستهم في فلسطين وغادروها غير مأسوف عليهم، ودخلت الجيوش العربية من الشرق والغرب والجنوب لتعيد الآمن إلى نصابه . وظن الاخوان ن عهـد التضييق والارهاب قد انتهى بانسحاب الانجليز ، وأنهم يستطيمون الآن إدخال قواتهم دون خوف أو وجل، وأن الوقت قد آن ليني مرشدهم العظيم بوعده فيدخل إلى فلسطين عشرة آلاف

بجاهد كدفعة أولى ، كما سبق له أن قرر في برقيته المشهورة التي بعث بها إلى زعماء الدول العربية في اجتماعهم و بعاليه ، . ظن الاخوان ذلك ، ولـكن جاءت الحوادث لتخلف ظنهم، وتقنعهم أن سياسة الانجليز باقية وإن انسحبت جنودهم من الميدان ، وأنهم لايزالون يحركون سياسة الحرب من وراء ستار . طلب الاخوان من حكومة النقراشي السهاح بإدخال فوج من مجاهديهم ليرابط في الجزء الشمالي من صحراء النقب، فرفضت الحكومة هذا الطلب وأصرت على عدم السماح لمم بذلك ، عما اضطر بعضهم إلى طلب السماح لهم بالقيام في رحلة علمية إلى , سيناء ، فوافقت حكومة النقراشي بعد ألحاح شديد وحضرت تلك المجموعة إلى «سيناء، وتسللت منها إلىفلسطين سرآ حيث لحقت بها دفعات آخرى تسللت بطرق مختلفة . وكانت حيلة دخلوا بها إلى فلسطين ، وبدخول هذا الفوج في فبراير عام ١٩٤٨ بدأ القتال الفعلي فى صحراء النقب. فأخذيها جم المستعمرات اليهودية بعناد وصلابة رغم قلة عدده وضعف أسلحته، وتجمع حوله المجاهدون من أهل فلسطين وبدآت حرب عصابات منظمة كانت تبشر بنجاح رائع ، ومر شهران وعلمت الحكومة فطلبت إلى المركز العام سحب قواته من النقب ، وكان طبيعياً أن يرفض الاخوان فلم تجد الحكومة بدأ من قطع الامدادات والتموين ومراقبة الحدود بشدة لتضمن عدم وصول شيء منها للمجاهدين حتى تضطرهم للعودة إلى مصر، ورأى المجاهدون أنفسهم خلال قتالهم الراتع يعيشون أياماً طوالا على التمر والماء، وعلى الخبز اليسير الذي يشترونه من نقود قليلة يرسلها أهلوهم بين حين وآخر ، ولكن أين تذهب هذه الشدائد في نفوس هيأها الله لحمل رسالته والجهاد فى سبيله ؟ \_ ألم يكن أصحاب رسول الله يربطون على بطونهم الآحجار إذا أعوزتهم المؤونة واشتد بهم الجوع؟ تلك هي المثل العليا التي وضعها الاخوان أمام أعينهم وعاهدوا أنفسهم على الوصول إليها، وإذن فلتضرب حكومة النقراشي رأسها في الصخر ولتقطع التموين والامداد ولتمنع الهواء إن استطاعت، فإن ذلك لن يغير من الموقف شيئاً وسيظل المجاهدون في ميدانهم حتى ينتصر الحق و تعلو كلمة الله.

بتي المجاهدون في ميدانهم يعملون ، ووجدوا من إخوانهم العرب كل معونة ورعاية ، حتى دخل الجيش المصرى البلاد وأخذ يهاجم المستعمرات اليهودية فىالنقب ، واشترك الاخوان فىمعظم العمليات الحربية التيقام بها، وكان طبيعياً أن ينقص عددهم بفعل المعارك الطاحنة وما سقط منهم فيها من الجرحي والشهداء . وحتى فى تلك الأوقات الحرجة لم تحاول الحكومة أن تراجع موقفها وأن تسمح للاخوان بدخول الميدان ولا لتعويض هذه الخسائر الكبيرة في الأفراد، بل شددت رقابتها أكثر من ذي قبل، وكان الاخوان في مصر يعلمون حقيقة الموقف في فلسطين ويتشوقون للحاق بإخوانهم، ولكن قيود الحكومة كانت تقف حائلا دون التنفيذ ، عما اضطركثير آ منهم إلى المجيء سيراً على الأقدام ، ولا زلت أذكر ذلك اليوم الذي حضرت فيه جماعة من الاخوان قوامها خمسة عشر شاباً لم تكن تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة ، وكانوا كلهم طلاباً في المدارس الثانوية ، وسألتهم عن سبب مجيئهم ، فقالوا إنهم يرغبون في تأدية فريضة الجهاد بعد أن نجحوا في امتحاناتهم لهذا العام، ثم أخذوا يقصون على أنباء رحلتهم الشاقة وكيف غافلوا رجال البوليس وقفزوا إلى عربايت البضائع فى قطارات السكك الحديدية ، وكيف ساروا مسافات شاسعة في صحراء سيناء الموحشة بمعونة دليل منالبدو . وكنت أستمع إليهم وقدبلغت

الدهشة منى كل مبلغ . والاسئلة تتوارد على ذهنى يلاحق بعضها بعضا . أهكذا تفعل تربية الاسلام في نفوس الشبيبة ؟ وما الذى دفع هؤلام الفتية الاحداث وجلهم من الطبقة المترفة إلى تجشم هذه الصعاب وركوب هذا المركب الصعب ؟ أليس في مصر ألوف مؤلفة من أمثال هذا الشباب يقضون أوقاتهم بين المسارح ودور اللهو ؟ وكان الجواب حاضراً : إنها العقيدة التي تسيطر على النفوس فتملؤها قوة وعزماً ، وإنه الاسلام الخالد قد عمل عمله في هذه القلوب الفتية الغضة وسيرها حسب مشيئه ووفق إرادته .

وتذكرت ذلك الطفل اليافع الذي صحب رسول الله في إحدى غزواته وقاتل بشدة حتى استشهد بطلا ، فأكر مه رسول الله ودفئه بيديه الشريفتين حتى تمنى أحدكبار الصحابة وهو عبد الله بن مسعود أن لوكان مكانه و نال ماناله من إكرام رسول الله وإعزازه ، وتذكرت تلك الحملة الصليبية من الأطفال الذين جرفتهم العقيدة فغادروا أحضان أمهاتهم بليل ، وركبوا المخاطر والصعاب ، حتى لاقوا حتفهم في آخر الشوط في الديار المقدسة وكانوا طعاماً لحيتان البحر وأسماكه . تذكرت ذلك وتمنيت يومها أن أعيش حتى أرى هذا الجيل المسلم وقد أمسك بعجلة القيادة في أمته ومضى يوجهها نحو الخير والعظمة ، على أساس من هدى الاسلام ونوره .

وأفقت من تأملاتى على صوت أحدهم وهو يسأل عن موعد التدريب ولما يجفعرقه بعدالرحلة الشاقة التى قاساها فأجبته بما طمأنه وبعشت بهم إلى وعنبر الراحة، لينالوا قسطاً من الراحة والغذاء قبل البت في مصيرهم وأسلمت نفسى إلى تأملات عميقة وأنا أردد قول الله تعالى: وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ،

## ٧ \_ يتخطون العقبات

[ لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق والله لو استعرضت بنا هذا البحر فضنه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ] فضنه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ] « سعد بن معاذ »

عز على الحكومة السعدية أن يستمر الاخوان في جهاده، فأرادت أن تكيدهم عن طريق آخر، فأمرت بوليسها أن يمنع عودة المجاهدين الذين يغادرون الميدان لزيارة أهلهم في إجازات قصيرة، حتى ينقص عددهم وينتهى أمرهم، وفطنا إلى الحيلة بعد مدة فألغينا الأجازات وقررنا نسيان الأهل والولد حتى نضيع على الحكومة فرصتها ونستمر في جهادنا. في هذا الجو المعتم كان الاخوان يقاتلون اليهود في فلسطين، ومن حق القارىء أن يتساءل بعد ذلك عن سبب هذه السياسة المتعنة التي وقفتها الحكومة النقر اشية تجاه الاخوان في فلسطين، فنقول إنها سياسة رسمها الاستعار وترك لهذه الحكومة مهمة تنفيذها حتى لا يظهر على المسرح ظهوراً سافراً. ولقد قال لى أحد كبار المسؤولين في الميدان وقد حمل إلى أمراً بتسريح الاخوان من عرب فلسطين الذين ضمناهم إلينا في الميدان.

إن الحكومة تنظر بعين الريبة إلى حركات الاخوان وتخشى أن يؤلفوا جيشاً فى فلسطين يكون بعد ذلك خطراً كبيراً على سلامة الدولة ، ولست أدرى أية دولة تلك التى تهمهم سلامتها ؟ حقاً . . لقد كان الاخوان خطراً كبيراً على دولة إسرائيل ، ولقد فهم المستعمر الظالم أين يكمن الخطر الحقيق على دولته الوليدة ، فأوحى إلى رجاله

وأشار إليهم فكانوا عند حسن ظنه . كالعهد بهم وقاموا في سرعة بجنونة يلبون نداءه ويجيبون رجاءه ، وانتهى الصراع بالمذبحة التي لاتزال عالقة بالأذهان حتى الآن ، والتي عرفت بإسم قضايا الإرهاب، وقضايا الأوكار وغير ذلك من المسميات ، ولو أنصفوا التاريخ والواقع لاسموها: ومذبحة الاسلام في وادى النيل ، .

نجح الاخوان المسلمون فى التسلل عبر الحدود ، رغم الخطط التى فرضها الاستعار وأذنابه ، ولم تمض إلا أسابيع قليلة على بداية الصدام حتى حمل الاخوان لواء الجهاد الشعبى ونجحوا فى إدخال عدد كبير من خيرة شبابهم من مصر وسوريا وشرق الأردن .

فني الوقت التي كانت فيه القوة الأولى ترابط فىالنقب وتفتتح أولى معارك الجنوب في «كفارديروم ، في ١٤ أبريل سنة ١٩٤٨ ، كانت القوة الثانية بقيادة اليوزباشي ومحمود عبده، تنتقل إلى معسكر وقطنه، بسوريا لتستكمل تدريبها، ثم ترابط فترة فىالنقب و تشترك مع زميلتها الأولى ، وأخيرا تصحب الشهيد وأحمد عبد العزيز، في جولته الموفقة قبل أن يستقر في جنوب القدس، ويكون من نصيب هذه القوة أن يوكل لها مهمة الدفاع عن مرتفعات وصور باهر ، الحصينة ، وهناك تلحقبها قوة كبيرة منالاخوان المسلمين فىشرقالأردن بقيادةالمجاهد ء عبد اللطيف أبو قورة ، رئيس الاخوان في عمان ، وتندمج القوتان في فرقة واحدة متحدة القيادة ، ليكون لها الفضل بعد ذلك في المحافظة على تلك المرتفعات وعرقلة الخطط اليهودية الني كانت ترمى إلى احتلالها ، لتتحكم في القوات المصرية المتطوعة المرابطة في مناطق ﴿ و الخليل و بيت لحم ، .

ولم يكن الاخوان في سوريا بأقل نصيباً من غيرهم إذ أدخلو قوة من رجالهم يقودها الآستاذ و مصطنى السباعي ، رئيس الاخوان. ب في دمشق ، عملت بهمة و نشاط في مناطق والمثلث، و والقدس، و ساهمت. مساهمة فعالة فى الدفاع عن هذه المناطق الحيوية . وكانت العصابات غير النظامية التي شكلتها شعب الاخوان في فلسطين تعمل منذ بداية الحركة فى المناطق الشمالية والوسطى تحت القيادات العربيـة المحلية. وتقوم بغارات ناجحة على مستعمرات اليهود وطرق مواصلاتهم رغم الضعف الشديد الذي كانت تعانيه سواء في التسلح أوالتدريب. ولقد اضطر الاخوان إزاء القيود التي فرضتها الحكومة ، إلى تقديم شبابهم للعمل تحت قيادة الجامعة العربية، فتشكلت منهم ثلاث كتائب أثمت تدريبها في معسكر والهاكستب، ثم تسللت إلى فلسطين قبيل زوال الانتداب البريطاني ، وكان يقود الكتيبة الأولى الشهيد « أحمد عبد العزيز ، الذي قام بنشاط ملحوظ في مهاجمة مراكز اليهو د في النقب قبل أن يتخـذ موقفاً دفاعياً عن مناطق جنوبي القدس. وكانت الكتيبة الثانية لمنطوعي الجامعة العربيـة بقيادة البكباشي عبد الجواد طبالة ، ترافق الجيش المصرى ، وتشترك معه في الدفاع عن منطقة . غزة ، وتتولى حصار بعض المستعمرات وتقوم بحراسة بعض النقط الهامة في خطوط المواصلات ، تم تستقر بعد ذلك مع زميلتها في وبيت لحم ، عقب استشهاد المرحوم و أحمدعبد العزيز ، . وتتجمع هذه القوات في تلك المنطقة ، وتنجح في المحافظة عليها وتسليمها للجيش العربى الآردنى بعد حصار شاق طويل ، وهجات عنيفة من العدو ، أظهرت في صدها الكثير من ضروب البطولة .

وهذه القوات المتطوعة ، وإن كانت خليطاً من الإخوان وغيرهم من الشباب المصرى الحر ، بمن لايكفر سعيهم ولاينكر جهادهم ، إلا أن الكثرة الساحقة من الاخوان فيها قد طبعتها بطابع الدعوة الخاص ، وجذا الطابع عرفها أهل تلك المناطق ، حتى أن الحكومة السعدية حينها أرادت اعتقال مجاهدى الإخوان في « بيت لحم ، و صور باهر ، عقب إعلان الهدنة وفك الحصار ، لم تستطع التمييز بين الإخوان وغيرهم فاعتقلت مجموعة ضخمة منهم وأودعتهم المعتقل العسكرى في « رفح ، على حدود مصر الشرقية .

وهكذا ورغم تلك القيود القاسية التي فرضها الاستعار وحافظ عليها أذنابه من بعدة ، فقد اشترك الاخوان في الحرب أعداد كبيرة كانوا يتحملون الانفاق على معظمها ويتكبدمركز هم العام ألوف الجنيهات في شراء الاسلحة والمعدات .

ولكى يدرك القارى عظم هذا الجهد الذى بذلته قيادة الاخوان فى مصر ، يكنى أن يعلم أن هناك دولا عربية كبيرة ، تملك جيوشا جرارة ، وميزانيات ضخمة ، لم تشترك فى الحرب المقدسة إلا بأقل قوة ممكنة على سبيل الدعاية لنفسها و تبرير موقفها أمام شعوبها ، فدولة كالمملكة السعودية مثلا لم يكن لها فى الميدان – رغم بترولها الدافق و خيراتها العميمة – إلا كتيبة واحدة – لم يكمل عددها – يقودها ضابط سعودى برتبة ، كولونيل ، ، و تعتمد فى كثير من تموينها وإعاشتها على الجيش المصرى ، و دولة كابنان و قف جيشها الصغير على أحدود بلاده ، وحتى هذه الحدود لم يستطع المحافظة عليها ، إذ أرغمته القوات اليهودية على الانسحاب للداخل تاركا و راء ه عدداً من القرى القوات اليهودية على الانسحاب للداخل تاركا و راء ه عدداً من القرى

اللبنانية، احتلها اليهود وظلوا مرابطين فيها طوال فترة الحرب. أما اليمن فحدث عنها و لاحرج، إذ ظلت تقف موقف المتفرج من الحرب. مكتفية بدعوة والإمام، الطيبة، وماتنفقه من أموال على الدعاية الصالحة الى كان يقوم بها دسيوف الإسلام، بين مغانى لندن وباريس ولعلى ـــوأنا أسرد هذه الحقائق وأعقد المقارنات بين هيئة شعبية ودول عربية رسمية ... قد وصلت إلى إجلاء بعض النقط الغامضـة وأوضحت مبلغ الاهتمام الذى كانت نظهره بعض دول الجامعة إزاء قضية الإسلام في فلسطين ، ولا أظنني في حاجة لأؤكد للقارىء أنني لاأسجل للإخوان فخراً ولامنة ، ومعاذ الله أن نمن على أمتنا مهما قدمنا لها من جهد وتضحیات ، وکل شیء نقدمه نعتبره صغیرا تافها بالنسبة لما نريده لها من عزة وإسعاد ، ولست أتهم أحد دون وجه حق ولكنني أعتقد أن من حق الأمة علينا أن نوضح لها الحقيقة المجردة لتستطيع أن تفرق بين الخصوم والأصدقاء ، والمخلصين والادعياء، وإن لى من وراء هذا السردوهـذه المقارنة غرضين: أولها تبيان حقيقة المزاعم التي شغلت بها الأقلام المغرضة والصحافة الموبومة فترة من الزمن ، لطمس هذه الحقائق ، والتقليل من أهمية هذه التضحيات، خدمة للمستعمر وإرضاء لشهوات حزبية جامحة، فكان أن سمع الرأى العام بتلك النغمة المرذولة عن التدريب السرى فى فلسطين، والاستعداد لحركة ثورية عند الرجوع لأرض الوطن. ولسنا فی حاجة ــ بعد الذی ذکرنا ــ للتدلیل عِلی کذب هذا الادعاء، إذ لوكان الاخوان يرجون من وراء جهادهم تلك الأغراض التي ذكرها دعاة السوء ، لما أقدموا على الحرب واندفعوا فيها هــذا

الاندفاع ، ولوقفوا موقف المتفرج فما لامهم أحد من الناس، ولكانت الحجة لهم لاعليهم ، والانجليز وحلفاؤهم يمنعونهم من دخول الحرب بكل وسيلة ، ولكنهم اندفعوا لقتال اليهود بشدة وعنف، ولسوف يظل ذلك مفخرة لهم كلما ذكرت الجولة الأولى من حرب فلسطين ، ولو ترك الاخوان على سجيتهم دون أن توضع أمامهم كل هذه العراقيل ، لرأى دعاة السوء كيف أغرقوا أرض فلسطين بسيول من قواتهم وكتائهم ، ولتغيرت نتيجة الحرب لامحالة . هذا غرض ، والغرض الثاني الذي نرى إليه من سرد هذه الوقائع هو أننا نؤمن والغرض الثاني الذي نرى إليه من سرد هذه الوقائع هو أننا نؤمن منها إلا مقدمة لحرب طويله المدى . فإسرائيل خطر كبير على كيان الوطن العربي ، لايقلل من خطورته ماينشره دعاة الترددوالهزيمة عن وجوب الاسراع بعقد الصلح معها حتى تنتهى حالة التوترونحني دءوسنا أمام الأمر الواقع .

واليهود إن لم نكرس جهودنا لقتل دولتهم الباغية فهم يعملون جاهدين لتقويض أركان دولنا وإقامة امبراطورية يهودية تمتـد من النيل إلى الفرات.

وإذا فن واجبنا أن نضع نصب أعيننا دروس الماضي وأخطاءه وأن نجعل من الجولة الأولى « مزرعة للتجارب العسكرية ، . تماماً كا كانت الحرب الأهلية التي قامت في أسبانيا سنة ١٩٣٧ والتي كانت « مزرعة ، استنبتت فيها بذور الحرب العالمية الثانية . وكانت فرصة طيبة اغتنمتها الدول الكبرى فجربت فيها خططها وأسلحتها ، أو كهذه الحرب التي نشبت في أواخر العام الماضي ١٩٥٠ في كوريا

والتي نعتبرها تجربة صغيرة لحرب عالمية ثالثة ، فكل دولة من الدول تجرب فيها آخر ما وصلت إليه من خطط القتال ، وأساليب الفتك والتدمير . ومزرعتنا هذه زرعت فيها بذور مختلفة ، فمنها الذي مات لساعته ولم يبد له أثر ، ومنها الذي أينع ثم هاج فرأيناه مصفراً ، ومنها الذي أينع ثم هاج والويل كل الويل ومنها الذي أينع وترعرع حتى آتى أكله بإذن ربه ، والويل كل الويل لنا إن لم نستفد من هذه التجارب التي كلفتنا الكثير من الدم والمال . ولن يختلف اثنان في قيمة التربية الإسلامية و أثر هافي تكوين المحارب الناجح .

و لعل هذه هي خلاصة النتائج التي وصلنا إليها حين راجعنا كشف الحساب عند نهاية الحلة ، وحين أ نعمنا النظر في مزرعة تجار بنا فوجدنا أن بذرة الاسلام هي وحدها التي نمت و ترعرعت و خرجت من الحرب أقوى ما تكون حبا للقتال ، حين مات غيرها ولم يستطع الثبات أمام ضغط الحوادث ، وصدق الله العظيم : وأفن أسس بنيا نه على تقوى من الله و رضو ان خير أم من أسس بنيا نه على شفا جر ف هار فانهار به في نار جهنم و الله لايهدى القوم الظالمين .

#### ۸ – جاسوسية وجواسيس

[ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن:صيبوا قوماً بجهالة فتصبحواعلىمافعلتم نادمين ] قرآن كريم

لم يعرف التاريخ شعبا كافح فى سبيل حريته مثل ماكافح الشعب العربي الفلسطينى ، ولم يشهد التاريخ نوعا من أنواع التنكيل والارهاب أشد وأقصى مما صبته بريطانيا على هذا الشعب الباسل لتصرفه عن حقوقه وأهدافه ، وإن الثورات المتتابعة التى شهدتها فلسطين منذ ابتليت بالاستعار البريطانى لتعطى صورة صادقة لنفسية هذا الشعب ومدى إيمانه بحقوقه وتمسكه بها ، إيمانا تغلغل فى نفوس جميع أفراده ومحتلف طبقاته ، وتساوى فيه البدوى والحضرى ، ولقد بينت طرفا من جهاد هذا الشعب فى صفحات سابقة ، غير أن أحدنا لن يمل حين من جهاد هذا الشعب فى صفحات المجيدة ، التى سطرها المجاهدون يستطرد فى نشر هذه الصفحات المجيدة ، التى سطرها المجاهدون بدما شهرهم يكافحون أكبر قو تين فى الأرض ، قوة المال وقوة السلاح بدما شهرها العظمى بحيوشها الجرارة ، وقوة الصهيونية بذهبها ونفوذها .

ولاينتظر القارىء منى أن أحدثه عن الاسماء اللامعة ، التى سمع بها القريب والبعيد ، وتناقلتها الصحف والمجلات ، ولكنى أغوص به إلى أعماق هذا الشعب ليرى مدى تغلغل روح الجهاد والتضحية فى مختلف طوائفه وطبقاته .

فهذا سائق سيارة بسيط يطلب إليه الانجليز أن يقود سيارة تحمل عدداً من جنودهم إلى القدس حيث يساهمون فى القضاء على اضطرابات وقعت حولها ، ولم يكن فى وسعه أن يرفض فاستجاب لهم وقد بيت فى نفسه نية القضاء عليهم ، فو دع أهله ، ومضى بهم فى طريق القدس ، وعلى تلك القمم الشاهقة المطلة على ( باب الوادى ) انحرف بسيارته إلى منحدر سحيق فاستقرت فى القاع بحمولتها أشلاماً عمزقة وصعدت روحه إلى بارتها بعد أن أدى واجبه . . .

وهذا طفل ريني في التاسعة من عمره ، تمر به إحدى الداوريات الانجليزية ، فيعز عليه أن يتركها تمر في أمان ، فيتناول بندقية أبيه ويترصد إليهم في إحدى الحدائق ويصوب إليهم بندقيته ، ويلحظه أحد الجنود فيصيبه برصاصة ، ثم يفتشونه فإذا البندقية خالية من الذخيرة ، وإذا الطفل مصاب في ساقه ، فاستولى العجب على قائد القوة و بلغ منه التأثر مبلغه ولم يتالك أعصابه فمال على الطفل يقبله ثم يحمله في سيارته لإحدى المستشفيات . . .

ولقد حدثني أحدالا خوان بمن اشتركوا في اضطرابات عام١٩٣٦ أن الصحف اليهودية أخذت تجأر بالشكوى المرة من عصابات (خطرة) تغير على اليهود في شركة البوتاس على البحر الميت، وقال لى إن تلك العصابات و الخطرة ، لم تكن في الواقع إلا أعرابياً واحداً يدعى و سليمان بن خميس ، من عربان و السعيديين ، في وادى وعربه ، لم تكن لديه إلا بندقية من نوع فرنسي قديم وما لا يزيد عن عشرين طلقة من الخراطيش الفارغة ، كان يماؤها بيديه من البارود والرصاص، ثم يكن بجانب منبع للهياه يدعى (العين البيضاء) كان اليهود يأخذون

منه ما يحتاجون من مياه الشرب، ويظل في مكمنه حتى إذا اقترب منه (الصيد) أطلق مامعه من رصاصات حتى إذا أصاب من أصاب منه، رجع مطمئنا إلى خيمته حيث يعاود تعبئة والخراطيش، من جديد، استعداداً لمعاودة الصيد، وهكذا إلى أن ظفر اليهود به فأصابوا منه مقتلا ولكنه أبى أن يستسلم وظل يركض بعيداً عن المكان مخافة أن يظفر اليهود بجثته، حتى سقط قريبا من قومه واستشهد تاركا وراءه زوجتين وأطفالا، وسكتت حينذاك الصحف اليهودية عن الشكوى من تلك العصا بات (الخطرة).

أمثلة كثيرة جداً لايمكن حصرها في هذه الصفحات ، ولكنك ترى من هذه الآمثلة مدى تعمق روح الجهاد و تغلغله فى نفوس طبقات الشعب، فهذا سائق سيارة في مدينــة، وذلك طفل في قرية، وذاك اعراني في البادية لم تربط بينهم قيادة مشتركة ولانظام موحد إلا العرب في تسخيرها والتحكم فيها ، وتلك هي الروح التي كان يخشاها الاستعار ويشفق على دولته أن يحاربها أمثال هؤلاء، بعد أن يداخلهم شيء من التنظيم والتدريب ، ولقد أوضحت كيف وقفت بريطانيا مام تدريب الشعب الفلسطيني ، واعتبرت ذلك عملا عدائيا موجها لمصالحها فى فلسطين ، فى حين أنها وافقت على دخول الجيوش العربية ، حتى قيل إن أحدكبار ضباط المخابرات الانجليزية وهو البربجادير جنرال وكلايتون ، كان يحضر اجتهاعات الجامعة العربية ويشترك فى وضع الخطط العسكرية التي طبقت بدون تحريف في غزو فلسطين . وليس سرآ أن الجنرال وكلوب، قائد الجيش الآردنى كان يدير المعارك في الجبهة الاردنية ويشترك في سياسة الحرب العامة . فإذا

جمعت هذه المعلومات بعضها إلى بعض ، أصبحنا أمام حقيقة واقعة وهي أن بريطانياكانت من وراءكل مايدبر في فلسطين .

والعجيب أن الخطة التي رسمها المستعمر لإبعاد الشعب الفلسطيني عن مسرح القتال، ومعالجة قضيته بنفسه، هي الخطة التي سارت عليها الجيوش العربية المنقذة، فلم تكد تدخل فلسطين حتى بادرت بحل المنظات العسكرية، ونزعت السلاح تدريجيا من المجاهدين.

وكانت هذه هي إحدى الآخطاء الكبرى التي عجلت بنهاية الحرب وختمتها على صورتها المفجعة . ولست أجد في التاريخ جيشا قام ليحارب عدوا في بلد من البلدان ، إلا وبذل جهده للتقرب من أهل البلاد ، وكسب تأييدهم وضمان معونتهم .

ولم يغب عن الأذهان ماكان من أمر السياسة الانجليزية حين استطاعت التأثير على الشعوب العربية خلال الحرب العالمية الأولى، ودفعتهم لمحاربة الاتراك المسلمين، ولم تجرؤ جيوشها النظامية على النزول في الأراضي العربية إلا بعد أن نجحت في إشعال الثورة، وأرغمت الجيوش العثمانية على الحرب في ميدانين، وتوزيع قوتها بين مكافحة الثوار والوقوف في وجه جيوشهم.

وفى الحرب العالمية الثانية أخذ عملاء الحلفاء فى أوربا ، ينظمون رجال المقاومة السرية فى مناطق الاحتلال النازية ، ويمدونهم بالمال والعتاد ليتعاونوا مع الحلفاء ، وكان ذلك تمهيداً لغزو أوربا ، حتى أن قيادة الحلفاء ، لم تأمر بالنزول إلى الساحل الفرنسي إلا بعد أن وثقت من تأييد العناصر الوطنية وأعطتها الاشارة لتبدأ أعمال التخريب فى مؤخرة الجيوش النازية .

وإذاكانت هذه الاساليب لم تغب عن الجيوش الغازية ، فلست أدرى كيفغابت عن الجيوش الحليفة التي جاءت بدافع قومى لتشترك مع أهل فلسطين في إنقاذ وطنهم ، وليس من شك في أن الطريق كانت عهدة أمام الجيوش العربية للإفادة من قوى الشعب الكامنة وتسخيرها لاهدف المشترك ، لو أخلصت النية وتنصلت مؤقتا من خيوط السياسة البريطانية . فالشعب العربي كان في حرب مريرة مع اليهود حتى دخول الجيوش العربية ، وكان ينتظر دخولها بفارغ الصبر ويعلق عليها أكبر الآمال .

وإذن فلقد كان من واجب الحكومات العربية أن تشرع فوراً في تكوين جيش عربي قوى ، يقوم بدوره في تحرير بلاده ، ولكن ما أن دخلت الجيوش العربية وبدأت عملها حتى تعددت تهم التجسس والخيانة ، وترتب على ذلك شعور بعدم الثقة أخذ يتزايد يوماً بعد يوم حتى انقلب إلى هوة سحيقة ، استحال معها التعاون بين أهل البلاد والجيوش المنقذة التى جاءت لنجدتهم والذود عن كيانهم .

وأشهد أن الدعاية اليهودية قد أدت دورها وبححت أبلغ النجاح حين أخذت أبواقها تذبع فى كل مكان أن شعب فلسطين راض عن بقاء اليهود، وليس تمة خلاف بينه وبينهم وأنه يعارض فكرة الحرب، واستغلت هذه الدعاية بعض حوادث الخيانة الفردية — التي لن تخلو منها أمة من الأمم — لتبرزها للناس في صورة مكبرة على أنها حركة إجماعية عامة . وساعد في تثبيت هذا المعني و إلباسه ثوب الحقيقة تلك الحملات الصحفية التي تطوعت بها الصحف المصرية، ولم تحاول أن تتحرى المصلحة و الحقائق في نشرها ، بل قدمتها للناس غذاء فكرياً مسموماً على أنه سبق صحني منقطع النظير ا

ولعل القراء الكرام لا يزالون يذكرون تلك الصور والمقالات التي كانت تنشرها مجلات ودارالهلال، و وأخباراليوم، عن الجواسيس العرب، وكيف أن الحراس المصريين اليقظين (كذا) قد قبضوا على أعراب في داخه الخطوط المصرية، فوجدوهم (مختومين) بختم الهاجاناه، وكيف أن الجيش المصرى وجد أعراباً مقتولين ضمن قتلى اليهود في إحدى المعارك. هذه الأنباء المختلفة وأشباهها كان لها أكبر الاثر في إسهام الجنود المصريين أنهم يحاربون في أرض معادية، ويساعدون أقواماً خونة باعوا أرضهم ثم امتشقوا الحسام دفاعاً عن الصهونية!

وإلى جانب ما فى هذه الأنباء من تجن على الحقائق، فإنها كانت سلاحاً خطراً أثر تأثيراً بعيداً فى قتل الروح المعنوية فى الجنود المصريين، فالجندى المصرى كان يشعر أنه يقاتل دفاعاً عن إخوانه المسلمين من العرب فعلى أى أساس يقاتل إذا أدخل فى روعه أنه يدافع عن خونة يشتركون مع العدو فى مقاتلته ؟

ليت شعرى هل فهمت هذه الصحف عظم الضرر الذى سببته حين أقدمت على نشر مانشرته ؟ أم أنها تعلم الحقيقة وتنشر لغرض نجهله . والواقع أن الجنود المصريين كانوا معذورين حين آمنوا بهذا الوهم واعتبروه حقيقة واقعه ومضوا يعاملون العرب على أنهم جواسيس ويتوجسون منهم خيفة ، وهم يقرءون كل يوم فى الصحف المحترمة مثل هذه الآنباء المثيرة ا

هذا الوهم الخاطىء دفع الجنود إلى اتهام كل بدوى بالتجسس ؛ ويكنى لإلصاق التهمة أن يوجد فى جســده ، وشم قديم ، أو «كى.» بالنار وقلما تجد فى أجسام البدو من يخلو من الوشم ؛ وهو وسيلة الزينة ، أو الكى وهو الوسيلة الوحيدة للعلاج ! فإن وجدت هاتين العلامتين فهو جاسوس خطر ( مختوم ) ، وقبل أن تدخل التهمة فى دور التحقيق يكون صاحبنا هذا قد نال نصيبه الوافر من الضرب بالآيدى والركل بالآقدام .

ويكنى للتدليل على هذه الآخطاء وأثرها أن نذكر قصة واحدة شاهدناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا وهي أيضاً على سبيل المثال .

حينها كان الجيش المصرى الباسل يخوض غمار المعارك العنيفة فى منطقة ، بئر السبع ، كان هناك أعرابي يدعى ،ابن عقيل، وكان هذا العربي واسع الحيلة عظيم الشجاعة خبيراً بمسالك الصحراء ودروبها ، مما حدا بقائد منطقة ، عسلوج ، فى ذلك الحين اليوزباشى ، عبد المنعم عبد الرءوف ، أن يستغله فى وضع الألغام على طرق اليهود ، فأدى الرجل دوره ببراعة وإخلاص يستحقان التقدير والإعجاب ، ثم نقل هذا اليوزباشى بفرقته وحل محله آخرون ، واستمر هذا البدوى يؤدى دوره الجليل حتى بدأت المأساة التي كادت تودى به .

ذلك أنه عثر على عدد من الألغام الضخمة وضعها اليهود على طريق الجيش المصرى ، ولماكان الرجل قد اكتسب خبرة فى الألغام لاشتغاله بها وقتاً طويلا ، فقد نجح فى نزعها من الطريق وحملها فى كيس على كتفه ومضى فخوراً بعمله ليوصلها إلى قيادة الجيش فى المنطقة ، ورآه الجنود من الحراس يحمل ألغاماً على ظهره فقبضوا عليه و أخذوا يتصايحون : جاسوس ، وانها لو اعليه ضرباً دون سؤال أو جواب والرجل يحاول إقناعهم دون جدوى ، ثم تحسيسوا بدنه

فإذا هو «مختوم» بعدة أختام ترمز إلى عدد الأمراض التي أصيب بها في حياته!

والعجيب \_ وهذا موضع العجب كله \_ أن تؤمن القيادة المحلية بأنه جاسوس وتشكل له محاكمة عسكرية لتحاكمه بتهمة الحيانة العظمى، ولم يكن المجلس العسكرى في حاجة لمزيد من الأدلة فأصدر حكمه بإعدامه، وكان المفروض أن تستمر هذه المهزلة إلى نهايتها لولا أن تدخل قدر الله في آخر لحظة ، إذ تقدم أحد أعيان البدو \_ وكان يعلم القصة كلها \_ باسترحام إلى الجهات المستولة يرجو إعادة النظر في قضية هذا المجاهد البائس .

وأعيدت المحاكمة وتشكل لها مجلس عسكرى جديد ، وطلب الأعرابي في هذه المرة شهادة اليوزباشي ، عبد المنعم عبد الرءوف ، الذي جاء ليؤدى شهادة الحق وليبين تعدد الخدمات التي أداها هذا الرجل ، ومن بينها إنقاذ أحمد سالم باشا ورتل من السيارات العسكرية معه ، وكانوا على وشك أن يطأوا لغما هائلا وضعه اليهود في طريقهم ، وكان صاحبنا يرقب ذلك من مكمن قريب ، وحاول نزعها فلم يستطع فظل يحرسها وقتاً طويلا ليمنع أحداً من الاقتراب إليها .

وأمام هذه الحجج الدامغة لم يحد المجلس العسكرى بدآ من تبرئته ، مع منحة مالية وهبها له رئيس المجلس من جيبه الخاص. ولو لا الظروف وحدها لنفذ حكم الإعدام في هذا المسكين ، ولازهقت روح بريئة ظلماً وعدواناً ، وأزهقت معها سمعة وكرامة لشعب بجاهد كريم ، ولذهبت هذه القصة أيضاً مثلا جديداً يضاف إلى غيره للتدليل على جاسوسية العرب وخيانهم العظمى ا

وهكذا وقعت الجيوش العربية في الخطأ بسهولة ، وبدل أن تقوم بخطة مضادة تعيد بها للشعب المنكود ثقته بنفسه وبأصدقائه ، وتضمه إلى صفها ، إذا بها تضخم الخطر وتحذر جنود وحداتها من التعامل مع العرب والاطمئنان إليهم .

ومن هنا خرجت الله النغمة المرذولة على التجسس والخيانة بالدأت خافتة محدودة ، ثم انقلبت إلى ضجيج هائل ، طغى على صوت الحرب نفسها ، وضاعت فى غمارها معالم جهاد رائع ، وتضحيات فذة ، قامبها الشعب الفلسطيني طيلة ثلاثين عاماً ، واختفت من الوجود تلك الصفحة المشرقة من جهاد عرب فلسطين ، الصفحة التي مر بك طرف منها ، وخطتها دماء الشهداء الأبطال من أمثال ، عز الدين القسام ، وعبدالقادر الحسيني ، وحسن سلامة ، وزملائهم من زهرات الشباب الكريم ، لتحل محلها صفحة سوداء قاتمة ، يتخللها الخزى والعار ويمليها المجهل وسوء التصرف ، وتكون النتيجة الحتمية لهذا أن يحكم على الشعب الفلسطيني بالابتعاد عن مسرح القتال ، والجلوس في مقاعد المتفر جين ، حتى تنتهي مسرحية الحرب لتفيق الأمة المجاهدة فتجد نفسها مجموعات عزقة من اللاجئين المشردين .

ولقد أصبحت جاسوسية العرب وخيانهم سبباً كافياً يقدمه الضباط الصغار ، لتعليل الهزائم التي يمنون بها ، أو لتعليل العمليات لجريئة التي يقوم بها اليهود ، لا تمر معركة من المعارك حتى تستمع لهذه الجلة من الجنود العائدين يقولونها بلهجة الواثقين (ياعم إذا كان العرب بيحاربونا مع اليهود) ، ثم يمضون في حبك القصص الخيالية ، مؤكدين أن العرب كانوا يهاجمون مؤخرتهم ويطلقون عليهم الرصاص

من حدائق البرتقال . وأعجب ما فى الأمر أن هذه الآنباء المختلفة كانت تلاقى آذاناً صاغية فى القيادات العليا ، وتقبلها عقول المسئولين على أنها حقيقة واقعة لاتقبل الشك والتأويل .

ولقد استغلت هذه الحركة استغلالا سيئاً في كثير من النواحى ، وأصبحت تهمة الجاسوسية سيفاً مصلتاً على أعناق الناس تكفى لاستعاله شهادة جندى مغرض ، أو مدنى موتور ، لينزل على الرقاب في غير تردد و لاشفقة ، و لاعجب في ذلك فقد كانت الحواطر مبلبلة ، والأذهان مهيئة ، لقبول التهمة و تصديقها ولو وقعت على أرسخ الناس قدماً في الجهاد و أشدهم تفانياً فيه .

ولقد كان الاخوان يقعون في هذه الأخطاء تحت تأثير الدعايات اليهودية ، والأساليب التي خلقها اليهود لبذر بذور العداء بين أهل البلاد وإخوانهم من المجاهدين .

وواضح أن عرب فلسطين قدا بتهجوا بدخول الاخوان وارتاحوا إليهم ، وسارعوا للانضهام فى صفوفهم حتى أصبح عدد أهل البلاد المتطوعين مع الاخوان ، أكثر بكثير من عدد الاخوان أنفسهم ، ولم يسر اليهود بهذه الحركة ، فعملوا منذ اليوم الأول على بذر بذور الفتنة بين الاخوان وأهل البلاد ، وسلكواكل سبيل لتقويض أركان هذه الوحدة ، فكانوا يأمرون جنودهم بارتداء الزى العربى فى بعض المعارك ، لإيهام الاخوان أن عرب فلسطين يقاتلون مع اليهود .

ولقد حدثني أحد الاخوان الذين اشتركوا في معارك الله أن هذه الطريقة بالذات اتبعت ضد الجيش الاردني ، إذ هجمت القوات اليهودية على المدينة والجنود يضعون على رؤوسهم العقال

العربى تعلوه شارة الجيش الأردنى ، فخرج الناس يقولون إن الجيش الأردنى يقاتل جنباً إلى جنب مع اليهود!

ولم يكمف اليهود عن محاولاتهم فالتمسوا طرقاً كثيرة ، وكلما فشلت طريقة لجأوا إلى شيطانهم يلتمسون عنده غيرها ، حتى أعيتهم الحيل وفشلوا فشلا ذريعاً فى فصم عرى محبة جمعها الاسلام وباركتها يدالله . أذكر ذلك اليوم الذى جاءنى فيه أحد الأعراب من أصدقاء الاخوان ليقول لى إن شيخ العرب ( فلان ) جاءه و حمله رسالة إلينا مؤداها أن (م) – وهو شخصية عربية كبيرة تحتل مركزا مدنيا هاماً فى المنطقة – جاسوس لليهود ، وأنه – اى (م) – متصل هاماً فى المنطقة – جاسوس لليهود ، وأنه يبلغهم الأخبار أولا بقيادة القوات الاسرائيلية فى الجنوب وأنه يبلغهم الأخبار أولا بأول نظير وعود قطعها اليهود له بتعيينه حاكما عسكريا للمنطقة فى بأول نظير وعود قطعها اليهود له بتعيينه حاكما عسكريا للمنطقة فى

وقال الأعرابي الصديق نقلا عن (فلان) أن هذاك اتصالاً سوف يتم بعد يومين في مكان محـــدد بين قائد إحدى المستعمرات و بين الشخصية الكبيرة.

حالة استيلائهم عليها.

ولقد كان الخبر مثير آللغاية ، لأنه يتعلق بشخصية لها خطرها فى المنطقة ، ولقد ذهبناً فى الموعد المحدد لاستجلاء الأمر وإلقاء القبض على الشخصية الكبيرة أثناء تفاوضها مع اليهود ، غير أننا لم نجد شيئا ، ولم تمض إلا أيام قلائل بعد هذه المحادثة ، حتى انكشف السر وظهر الخبيء ، أإذ اختنى ( فلان ) مصدر الرواية وصاحبها وعلمت أنه فى إحدى المستعمر ات وأن الرواية كلها مختلقة لا أساس لها ، وليست فى إحدى المستعمر ات وأن الرواية كلها مختلقة لا أساس لها ، وليست إلا مناورة مدبرة أريد بها إشعال الفتنة بيننا و بين أهالى البلاد .

هذه الوسائل وأشباهها مما لايتسع المجال لسرده هي التي نجحت بعد ذلك في توسيع شقة الجفاء بين أهل البلاد والجيوش النظامية ووصلت بالعلاقات بين الحلفاء الاصدقاء إلى تلك الحالة المؤسفة من الشدة وعدم الثقة ، والتي ترتب عنها ما ذكرته من استحالة التعاون بين الشعب الفلسطيني وحلفائه من جيوش العرب .

ولقد صارحنى أحد قواد المستعمرات اليهودية فى النقب وكنا نتفاوض معهم خلال الهدنة الأولى بشأن نقل بعض الجثث، فقال لى فى بحال الحديث حول الحرب (لقد نجحنا فى إخراج الشعب الفلسطيني من المعركة وهو الذى مارس قتالنا خلال أعوام طوال ، أما أنتم أيها الغرباء فلن نأ به لكم ولن يصعب علينا إلقاؤكم فى البحر متى جاء الوقت المناسب) وقد كان ! . . .

## هـــ الاخوان في النقب معركة كفار ديروم الاولى،

[کان الاخوان ینزعون ألغام الیهود وینسفونهم بها فی صعراء النقب] « المواوی فی شهادته »

كثيراً ما يضع الانسان لنفسه خطة ير تضيها ويسير عليها ويعتقد صوابها، ثم تأتى الحوادث بعد ذلك فتصرفه عن خطته فلا يملك إلا أن يسير في اتجاء آخر، وكثيراً ما يكون الاتجاه الذي يسلكه على الرغم منه صحيحا حتى إذا اطمأن إلى صحته ووثق من صوابه، نظر إلى خطته التي اختطها لنفسه وهنالك تبدو له عيوبها ويقف على كثير مساوئها.

لم يكن الاخوان يعلمون عن المستعمر ات اليهودية وتحصيناتها أكثر ما عرفته إدارة المخابرات فى الجيوش العربية النظامية ، فلقد هونت هذه المخابرات من شأن التحصينات اليهودية وقللت من أهميتها ، حتى لقد قدرت إحداها مدة أقصاها ٧٧ ساعة ليفرغ جيشها من احتلال فلسطين كلها .

وحتى سمعنا أحد المسؤولين العسكريين فى جيش عربى كبير يقول الموحدات العسكرية الزاحفة إنها ذاهبة فى و نزهة عسكرية ، إلى و تن أبيب ، لا أكثر ، وحتى يقطع على الضباط دهشتهم قال لهم : إن الناس فى قريته حين يقيمون الآفراح والليالى الملاح ، يطلقون الرصاص فى الهواء دليلا لفرحهم وعلامة لا بتهاجهم ، وإن الاسلحة التي معكم تكنى جداً لهذه المهمة الهينة اللينة .

قال هذا الكبير المسؤول هذا الكلام أو معناه لوحدات جيشه الزاحف بينها كان كبير مسؤول فى دولة عربية أخرى يقول لمراسلى الصحافة وهو يهم بإصدار الأوامر لجيشه ببدء الزحف. إن دخول الجيوش العربية كلها لم يكن فى الواقع إلا لتقصير أمد الحرب وإنهائها بسرعة ، ولما سأله الصحفيون عن مدى قدرة اليهود العسكرية قال لهم : وإن فرقة واحدة من جيشه كفيلة بالقضاء على العصابات اليهودية وإلقائها فى قاع البحر فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً ، .

لاشك أن هذه العبارات التي فاه بها العسكريون المسؤولون عند بداية الحرب، والحوادث التي جاءت بعد ذلك، تدل على درجة مهارة المخابرات الحربية في الجيوش العربية، وعلى صحة المعلومات التي لديها عن نشاط الصهيونين ومدى استعدادهم.

ولو وقف الأمر عند حد هذه التصريحات الكلامية لقلنا إنها من باب التشجيع ورفع الروح المعنوية لدى المحاربين ، ولكن الخطط العسكرية والطرق التي نفذت بها ، والتدابير والأسلحة التي جابهنا بها العدو ، كلها تدل دلالة واضحة على استهتار بالغ بالعدو ، وجهل مطبق بخططه وقوته ، وتدل أيضا على أن جيوشنا دخلت الحرب على أنها ، وزهة عسكرية ، فعلا ، وأن الأسلحة والذخائر لم تكن في الواقع إلا بالقدر الذي يكني لإقامة الأفراح والليالي الملاح ا

كان الاخوان في الفترة الأولى من الحرب يجهلون المستعمرات اليهودية وطرق تحصينها ، فظنوا أن في مقدورهم مهاجمتها واحتلالها رغم ماكانوا يعانونه من نقص في الأسلحة والمعدات ، ولقد تمت المحاولة الأولى في الساعة الثانية من صباح ١٤ أبريل سنة ١٩٤٨ وكان

الغرض منها إحتلال مستعمرة وكفار ديروم، المحصنة، وهذه المستعمرة وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كانت مقامة فى وضع بالغ الأهمية لقربها من الحدود المصرية ولوقوعها على طريق المواصلات الرئيسي الذي يربط مصر بفلسطين ، وكان فى استطاعة حراسها أن يراقبوا الداخل والخارج ، وأن يقطعوا هذا الطريق فى أى وقت يشاءون ، الداخل والخارج ، وأن يقطعوا هذا الطريق فى أى وقت يشاءون ، وهم يختفون خلف أبراجهم المسلحة دون أن يتعرضوا لشيء من الآذي لذلك كله اهتمت القيادة اليهودية بهذه المستعمرة ، وبالغت فى تحصينها وإقامة الأبراج الشاهقة حولها ، وأحاطتها بحقول كثيفة من الآلغام والموانع السلكية الشائكة ، ثم زودتها بعدد كبير من نخبة رجال والماجاناه ، وفرقة و البالماخ ، الفدائية .

هذا وصف موجز لهذا , الجيب , اليهودى الخطر الذى حاول الإخوان تطهيره واحتلاله ، ثم تلقوا على يديه درسا قاسيا ، وكانت هذه المعركة هي نقطة التحول التي غيرت خطتهم وصرفتهم عن معاودة الهجوم على المستعمرات دون أن يملكوا المعدات اللازمة لهذا النوع من إلقتال .

هاجم الإخوان المستعمرة فى وقت مبكر من صبيحة اليوم ونجحوا فى المرور خلال حقول الألغام عبر بمرات أعدوها طوال الأسبوع الذى سبق المعركة ، واجتازوا عوائق الأسلاك الشائكة ، كل هذاتم بدقة وسرعة دون أن ينتبه حراس المستعمرة لما يجرى حولهم ، ولم يفيقوا إلا على صوت انفجار هائل أطاح بأحد مراكز الحراسة ، ثم بدأت المعركة داخل الخنادق وعلى أبواب الأبراج و ذالدشم ، وأبدى الإخوان فى هذه المرحلة من ضروب البطولة والفدائية وأبدى الإخوان فى هذه المرحلة من ضروب البطولة والفدائية

مالايمكن حضره وتصويره، واستطاع اليهود أن يســـدوا الثغرات

التى أحدثها المجاهدون فى دفاعات المستعمرة، ثم حاصروا القوة الصغيرة التى نجحت فى التسلل إلى أوكارهم ومضوا يحصدونها ببنادقهم ورشاشاتهم ورشاشاتهم .

وهكذافشلت المحاولة الأولى ومضى الإخوان يحمد الون شهداءهم وحادهم وكان عددهم يربو على العشرين ، وانتهت المعركة على هذه الصورة المؤسفة وللكنها ظلت مثلافريدا للبطولة والتضحية .

وممازاد فى روعتها أنهاكانت المعركة الليلية الوحيدة التى شهدتها

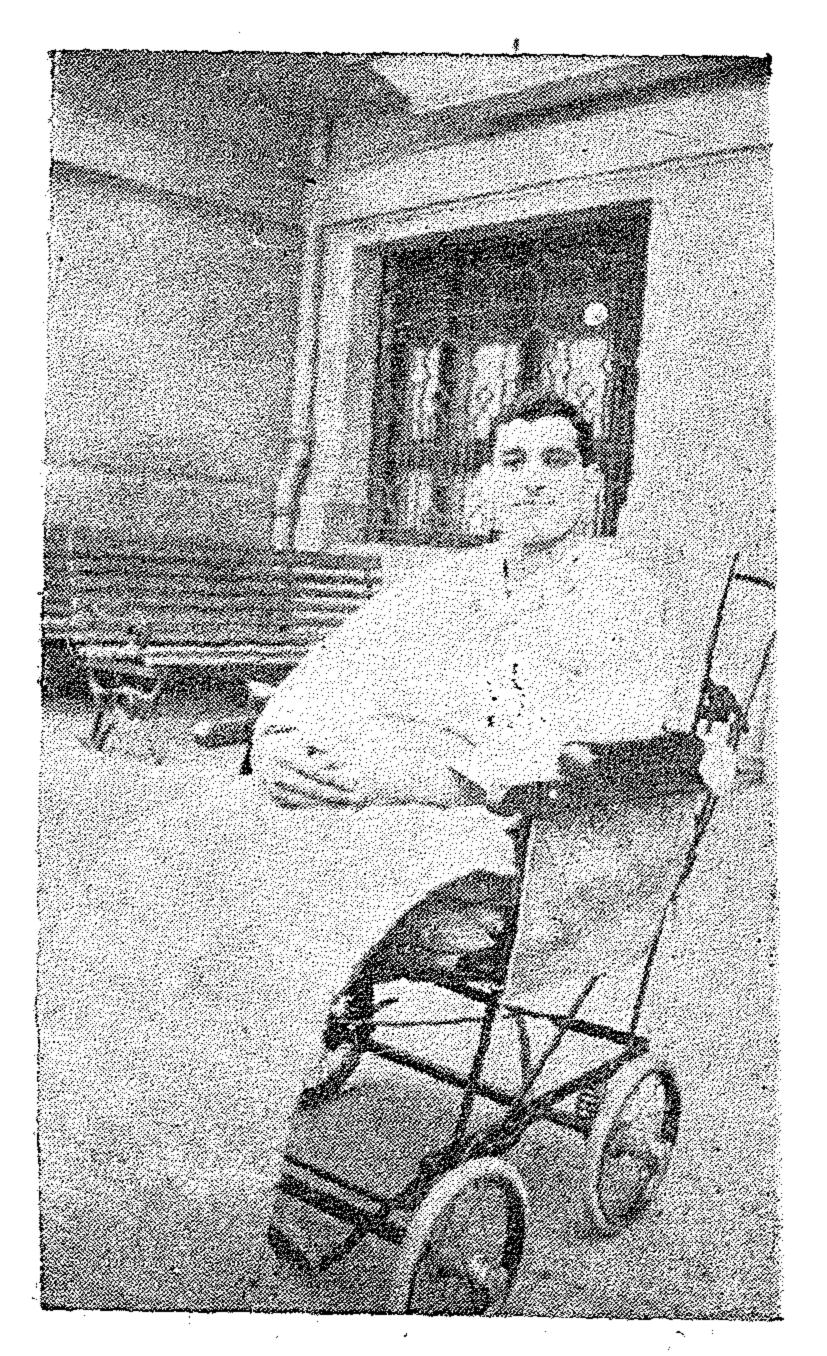

المجاهد ( لطنی میره ) جرحنی (کفار دیروم ) ولایزال نزیل المستشنی حتی الآن

معارك الجنوب وتمت بخفـــة وهدوه يدلان على مستوى عال فى التدريب والمقدرة.

وظل الاخوان طوال فترة الحرب يتذاكرون المثل العليا التي

سجلها المجاهدون فيها والتي أعادت للأذهان صوراً حيـة من جهاد

عبدالرحيم عبدالحي من شهداء (كفار ديروم)

لصدر الأول ، فهذا أحدهم يهو المجاهد ومحمد سلطان، من مجاهدي الشرقية ، يزحف على بطنه حاملا لغاها ثلا و هدفه احد مراكز الحراسة في لمستعمرة ينتبه إليه الحراس إهوعلى قيدخطوات من هدفه، لطلقون عليه رصاصات تصيبه لنذراعه ، وتعجزه عن المضي ل زحفه ، ولكنه يتحامل إلى نفسه ، ويزحف بصعوبة الدماء تنزف من جراحه . الرصاص يتناثر من حوله ، إيظل بجاهد بعناد حي يقترب في مدفه فيشعل اللغم فينفجر،

للاقى الحراسة ، ويقضى على البطل الفذ ، ويمضى ليلاقى الهدمر مركز الحراسة ، ويقضى على البطل الفذ ، ويمضى ليلاقى الهدمر أ.

وهذا المجاهد , عبد الرحمن عبد الحالق ، يقود إحدى جماعات اقتحام فى المعركة ويستمر فى قتاله الرائع رغم أوامر الانسحاب صدرت إليه ، فيقول كيف ننسحب وإخواننا فى داخل المستعمرة ؟ فذكر من معه قول الله تعالى : , يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين

فروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار، ، ويظل يقاتل بشدة حتى تصيبه رصاصة قاتلة في رأسه لتضع اسمه في عداد الشهداء الحالدين.





عبد الرحمن عبد الخالق من شهداء (کفار دیروم)

محمد عبد الحالق يوسف من شهداء (كفار دبروم)

وهذا مجاهد آخر ، هو (عمر عبد الرؤوف) تصيبه رصاصة في صدره فنبدو على وجهه ابتسامة مشرقة ، ويهتف بمن حوله , أترون ما أرى؟ ثم يأخذ نفساً طويلا ، ويقول هذه هي الجندة . . . إنني أراها . . . وأشم رائحتها ، ثم يلفظ أنفاسه الطاهرة ، ليمضي إلى جنة ربه الموعودة .

ولكل شهيد من شهداء هذه المعركة قصــــة فى البطولة لايزال إخوانهم الاحياء يرددونها بمزيد من الإعجاب والتقدير .

انتهت هذه المعركة وخرج الإخوان منها بنتيجة واحدة ، فهموها و ظلوا يعملون على أشاسها ، طوال الفترة التي قعنوها في فلسطين ، فهموا أن مهاجمة المستعمر ات اليهو دية بهذا النقص الواضح فى الأسلحة والمعدات هو انتجار محقق ، وفهموا كذلك أنهم لن ينجحوا إلا فى حرب عصابات ينزلون فيهـا الضربات على خصومهم خارج هذه المستعمرات دون التعرض لحصونهم واستحكاماتهم .

ولقد قلت للإخوان عقب هذه المعركة مباشرة : وإن اليهود أقوياء في هذه الحصون والأبراج ، فلن نهاجمهم فيها بعد اليوم ، ولكننا سنغير على قوافلهم ونضطرهم لقت النافى الأرض المكشوفة ، وعلى هذه الطريقة بدأ الإخوان ينظمون أنفسهم فى عصا بات صغيرة ترابط على طرق المواصلات وتهاجم شبكات المياه ومراكز التموين ، حتى ضطر اليهود إلى إخراج كثير من قواتهم لحراسة المواصلات والقوافل، فاستطاع الإخوان بذلك أن يوقعوا بهم ضربات حاسمة سريعة ، وأن فنموا منهم كميات وفيرة من العتاد والسلاح .

## . ١ ــ الاخوان يقومون بحرب العصابات

[ الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ] . محمد رسول الله

قد يظن البعض أن حروب العصابات ، أوالحروب غير النظامية بصفة عامة ، هي أعمال فوضوية لاهدف لها ولا نتيجة من ورائها ، وأود قبل أن أبين الدور الذي قام به الإخوان حين اشتغالهم بهذا النوع من القتال ، أن أوضح بإيجاز ما هي حرب العصابات ومدى تأثيرها على النتائج العامة للحروب .

فالواقع أن هذا النوع من القتال ، لا يمكن أن يقوم به إلا رجال يؤمنون إيما ناعميقاً ، بعدالة الفكرة التي يحاربون من أجلها ، ولضمان النتائج الحاسمة يجب أن يكون هؤلاء الافراد على مستوى رفيع من التدريب والذكاء ، ذلك لا نهم يتعرضون فى قتالهم ، إلى كثير من المآزق الخطرة ، ولان مهمتهم الاساسية هى محاربة العدو فى أرض تحتلها قواته ، ليثيرا الرعب والفوضى فى مؤخرته ، ويقوموا بهجات خاطفة على طرق مواصلاته ويدمرون ماتقع عليه أعينهم من أسلحة ومعدات . ويمكن تلخيص النتائج التى تطلب من رجال العصابات على الوجه الآتى :

أولا: إنزال الحسائر بالعدو دون الاشتباك معه فى معارك مباشرة . ثانياً: إرغام العدو على تشتيت قواته وتخصيص جزء كبير منها لمطاردة هذه العصابات و مكافحتها .

ثالثاً : إرغامه على حراسة منشآته وطرق مواصلاته حراسة قوية وفى هذا ما يبعثر قوته وبجعله فى قلق دائم . رابعاً: إثارة العناصر الوطنية ضدقواته والتعاون معها و تسخيرها للتسقط الأنباء والتحركات ومعرفة الأهداف العامة ، كمراكز التموين ومناطق الحشد .

تلك هى خلاصة الواجبات التى تناط برجال العصابات ، وسنرى بعد قليـل مدى النجاح الذى أحرزه الاخوان فى خططهم الجديدة على ضوء هذه المعلومات.

وإن الباحث في التاريخ يجدأن كثيراً من الحروب لم تحسمها الجيوش المنظمة إلا بمعونة العصابات ، وقد عرف التاريخ الإسلامي هذا النوع من القتال ، في (السرايا) التي كان يبعثها الرسول صلى الله عليه وسلم لتجوب أنحاء الجزيرة لقطع تجارة العدو ، وإثارة الرعب في قلوب القبائل الموالية له ، وفي الحرب العالمية الأولى نجحت العصابات العربية التي حركها (لورنس) وقادها أنجال الشريف وحسين ، في إزعاج الجيوش التركية في ميادين الشرق العربي ، وإرغامها على توزيع قواتها بين جبهات واسعة ، حتى دخلت جيوش الحلفاء بقيادة (اللنبي) وآزلت بها الهزيمة النهائية .

وفى الحرب العالمية الثانية تحطم كثير من الجيوش الأوربية تحت ضربات الجيش النازى . ولجأ قادة الدول المحتلة وزعماء الحركات التحريرية بها إلى حروب العصابات يزعجون بها قوات الاحتلال الألمانية ، ويغيرون على مراكز حشدها ويقتلون ضباطها وأفرادها ، حتى اضطرت القيادة العليا الألمانية إلى التخلى عن كثير من المناطق حيث احتلها رجال العصابات – والاحتفاظ بالمراكز الهامة ، وظلت هذه العصابات تعمل بنشاط حتى أصبحت شوكة حادة تهدد ظهر

الجيوش الغازية ، وكانت سبباً مباشراً للهزائم التي لحقت بالنازيين حين تحول ميدان القتال إلى القارة الأوربية . وهكذا نجحت العصابات في تحرير بلادها وطرد الغاصبين من أرضها ، وكانت خير معوان لجيوش الحلفاء المنظمة التي قامت بعمليات التحرير في أوربا بعدذلك . و لقد استخدم اليهود هذا النوع من التكتيكات . وأدخلوا في حسابهم دخول الجيوش النظامية فشكلوا قواتهم على أساس حرب العصابات وأخذوا يغيرون على مراكز الجيوش العربية ويوقعون بها الضربات دون أن يثبتوا أمامها في معركة مباشرة .

ولما لعبت السياسة الاستعارية دورها في فلسطين ، وتوقفت الجيوش العربية بمقتضى قرارات الهدنة ووقف القتال أخذ اليهود يقائلون كجيش منظم يرمى لكسب الارض والدفاع عنها بجانب ما تقوم به العصابات الارهابية من معونة صادقة للقوات النظامية ، عاصة خلال الهدنة ، وتكون الحجة دائماً أنها عصابات غير نظامية لاسلطان لحكومة إسرائيل عليها ، وقد رأينا كيف استطاعت هذه الحكومة أن تتنصل من اغتيال الكونت برنادوت وسيط هيئة الامم بينها ألقت الوزر كله على عصابات إرهابية متمردة ا

لاشك أن حربنا فى فلسطين كانت تحتاج إلى هذا النوع من التشكيلات لتعمل جنباً إلى جنب مع القوات النظامية ، وكان المفروض أن يقوم الشعب الفلسطيني بهذا النوع من القتال ، لو لا عوامل الشك وعدم الثقة المتبادلة التي بذرها العدو ، وجنت الجيوش العربية نتائجها . وحين دخلت القوات غير النظامية التي شكلتها الجامعة العربية باسم وحين دخلت القوات غير النظامية التي شكلتها الجامعة العربية باسم (جيش الإنقاذ) ، وتركت مهمة قيادتها للقائد العرب (فوزى القاوقجى) كان من الواجب أن تقوم بهذه المهمة الخطيرة ، فتتعقب العصابات

الصهبونية ، وتغير على مراكز الجيش الاسرائيلى . بينها تحتل الجيوش النظامية المدن والمراكز الهامة وتكون عصاباتنا فى هذه الحالة كعصابات اليهود غير مقيدة بقرارات الهدنة ووقف القتال .



الفائد العربي فوزى القاوقجي

ومايقال عن قوات القاوقجى يقال عن جيش التحرير والجهاد المقدس. وأفواج المناضلين العرب، وأخيراً القوة (الحفيفة) التي تولى قيادتها الشهيد أحمد عبد العزيز. ولكن هذه القوات كلها خلطت بين عملها الأساسي الذي كان يمكن أن تنجح فيه، ومضت تدافع عن القرى العربية وتشغل نفسها بالهجوم على المستعمرات المحصنة دون جدوي.

أما القاوقجي فقد استدرجه اليهود إلى أن ظفروا بقوته وأنزلوا بهالضر بة القاصمة عند (مشهار هاعيميك) و بذلك انتهى أمره و تبعثرت قواته . وأما الشهيد أحمد عبد العزيز فقد حاول مهاجمة المستعمرات حتى استقر أخهيراً في جبال الخليل . وتحولت قوته لقوة نظامية تدافع عن منطقة محدودة .

وأود قبل أن أصل إلى غايتى من وراء هذا البحث أن أناقش رأياً يقول به البعض . وهو أن دخول الجيوش العربية لفلسطين كان بداية الكارثة التى أطاحت بها . وأن فلسطين لم تكن فى حاجة إلالعصابات تعمل بحرية ولانتقيد بقرارات مجلس الامن وهيئة الامم . والواقع أن هذا الرأى لم يظهر إلا عقب الهزائم التى منيت بها الجيوش العربية . والتى ثبت أن من بعض أسبابها خضوع هذه الجيوش لقرارات مجلس الامن بوقف إطلاق النار ، خاصة فى هدنة الاسابيع الاربعة حيث تمكن اليهود من جلب السكثير من الاسلحة ومعدات الحرب التى لم يكن لها وجود لديهم قبل ذلك التاريخ .

والرد على هذا الرأى (أن العصابات لايمكن أن تقاتل عصابات مثلها وتنتصر عليها) وأن العصابات لايمكن أن تحسم الحرب بمفردها ولكنهاكانت ولاتزال دائماً سلاحاً خطراً لو سارت فى ركاب جيش منظم وأحسن تدريب أفرادها وقيادهم . فيحتل الجيش المنظم المدن والمراكز ويتولى الدفاع عنها بينها تقوم العصابات المدربة بتحطيم قوى العدو ومهاجمة وحداته وطرق مواصلاته

وإذن فلم يكن هناك مفر من دخول الجيوش العربية لتحقيق الهدف الذي حاربنا من أجله ، ولكن الخطأ أولا وآخرا ، في عدم استعداده ذه الجيوش استعدادا يكفل لها أداء مهمتها . وجهلها المطبق بقوى العدو الذي تحاربه . والخطأ بعد ذلك خطأ الزعماء السياسيين الذين لم يدخلوا في حسابهم هذه الهيئات الدولية ومدى خضوعهم لها . أما دخول الجيوش نفسها فلاغبار عليه ولامفر منه ولا يمكن أن تحسم الحرب بدونه . لافي الماضي ولافي المستقبل إذا أردنا حقا أن نعاود الكرة لتحرير الارض المقدسة .

قلنا إن الدرس الذي استخلصه الإخوان من معركة (ديروم) الأولى أن يشرعوا في تنظيم حرب عصابات تشمل صحراء النقب كلها. و قد باشروا تنفيذ هذه الخطة ومضوا يخرجون في عصابات قوية تدمر شبكات المياه وتنصب (الكمائن) على طرق المواصلات؛ حتى استطاعوا تدمير عدد كبير من المصفحات والسيارات.

ولقد حدث مرة أن قامت قوة منهم بقيادة المجـــاهد (حسن عبد الغنى) بتدمير شبكات المياه بين مستعمرتى (بيرى) و(اتكوما) وأباحت أنابيب المياه لأعراب المنطقة ينتزعونها من الأرض تحت حراستهم ، حتى نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة ، ثم رابطت في المنطقة ، لتمنع العدو من إصلاحها ، وصبر اليهود يومين عسى أن

تنصرف اشأنها ، ولكن القوة العنيدة ظلت تواصل تدمير الأنابيب و نزعها والتعرض للمصفحات والقوافل التي تحاول إصلاحها ، فلمتجد القيادة الإسرائيلية بدا من الدخول في معركة مباشرة ، فجمعت عددا كبيرا من المصفحات من جميع المستعمرات . وأحاطت القوة الصغيرة من جميع الجهات ، وأخذت, تقترب منها على أمسل أن تظفر بها . وثبت الاخوان ثباتا عجيبا ، وأوقعوا من اليهود عددا من القتلي قبل أن يبعثوا في طلب النجدات من معسكراتهم .

وجاءت مصفحات الإخوان وأقامت نطاقا حول مصفحات العدو الذى سقط فى يده حين رأى نفسه محصورا بين نارين ، فاضطر إلى طلب نجدات أخرى من المستعمرات القريبة ، وامتلاً ميدان المعركة بقوات كبيرة من الجانبين . واشتد القتال بين الفريقين شدة لم يسبق لها مثيل ، حتى يئس العدو من زحزحة الاخوان عن موقفهم ، فأخذ يطلق سحباً من الدخان ليستر انسحابه . وما كادت أطباق الدخان تنجاب عن ميدان المعركة حتى سارع الإخوان يجمعون غنائمهم من السلاح ويعودون لتدمير الأنابيب من جديد .

وأيقن اليهود أنه لاقبل لهم بمواجهة هذه القوات المتفانية فى حرب شريفة ، فلجاوا إلى أسلحة الغدر والحيانة ، وحاولوا تسميم آبار يستعملها الاخوان فى منطقة (خزاعة) حيث كان المجاهد ، نجيب جويفل ، يرابط فيها بسريته .

ولكن عين الله المبصرة وبقظة الاخوان مكنتهم من اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، وذلك أنهم لمحوا رجلين يرتديان الملابس العربية ويتظاهران باستجلاب الماء، وكان منظرهما يدعو إلى الريبة، فاقترب

منهم الجندى الحارس وأمرهما بالوقوف ، فلاذا بالفرار ، فتعقبهما الجندى الحارس وعسدد من إخوانه حتى أدركوهما ولم يبق بينهما إلا خطوات ، وأمروهما بالتسليم مهددين إياهما بإطلاق النار ، فرفعا أيديهما بالتسليم ، وحين اقترب الإخوان منهما انبطحا على الأرض في أيديهما بالتسليم ، وقذفا على المهاجمين عدداً من القنا بل اليدوية ، وأسرع سرعة ، وقذفا على المهاجمين عدداً من القنا بل اليدوية ، وأسرع الإخوان بملاصقة الأرض ثم أطلقوا عليهما النار فاردوهما قتيلين .



نوع من السيارات المدرعة ، تركها اليهود وغنمها الإخوان و بلغت النقمة من الإخوان من هذا الغـــدر أن حملوا الجثتين إلى مستعمرة و نيريم ، . وهناك على مقربة من العدو نضحو الجثتين بالبترول وأشعلوا فيهما النار على مرأى جيد من المستعمرة .

وجن جنود اليهود وأخذوا يلوحون بأيديهم فى غضبوانفعال وحين جن الليل هاجموا مواقع الاخوان فى (خزاعة) انتقاما لهذا الحادث. ولم يتمكنوا من زحزحة الاخوان أو إبادتهم، وإن كانوا قد نجحوا في قتل أحد المجاهدين الأبرار؛ وذلكم هو المجاهد الشهيد وعيسى اسماعيل عيسى ،من إخوان الشرقية الكرام،

وهكذا نجحت الخطة الجديدة ، ولم يعد الاخوان في حاجة إلى معاودة الهجوم على المستعمرات المحصنة والتعرض لنير انهاو حصونها ذلك لآن اليهود قد اضطروا إزاء هجات الاخوان الموفقة على قوافلهم وطرق مواصلاتهم إلى تعيين داوريات ميكانيكية وقوات كبيرة من



مدرعة أمربكية ، السمولى عليها الاخوان في إحدى المعارك

المشاة لحراسة تلك الطرق والمنشآت وحمايتها أمام تلك الهجات، ولم يكن الاخوان ليضيعوا الفرصة الثمينة، فأخذوا يغيرون على هده القوات المبعثرة فى الصحراء ويرغمونها على القتال إرغاماً، حتى تحولت تلك المنطقة إلى ساحة حرب قوية، ولم يكن يمريوم فى تلك الفترة دون أن تنشب معركة عنيفة تنتهى حتما بقتل عدد من جنود الأعداء وتدمير عدد آخر من مركباتهم ومدرعاتهم. ولقد حاولت القيادة اليهودية أكثر من مرة القضاء على هذه العصابات وتطهير المنطقة منها ، فكانت ترسل عدداً كبيراً من قواتها، وكان هذا أقصى ما يريده الاخوان فيستدرجونهم إلى المناطق الوعرة ويحاصرونهم في الشعاب والوذيان.

وإذا نظرنا إلى هذه الفترة ، نجد أن الاخوان قد وصلوا إلى نتيجتين لم يكونوا يستطيعون الوصول إليهما بدون هذه الاعمال العصابية ، فالنتيجة الأولى هي خروج اليهو دمن مستعمر اتهم وحصونهم لمقاومة عصابات خفيفة محصنة ، في بطون الشعاب والوديان، والنتيجة الثانية أن الاخوان استطاءوا الحصول على كثير من الغنائم والمعدات التي لم يكونوا يملكونها كالمصفحات الضخمة والاسلحة الرشاشة البعيدة المرمى ، هذا عدا أنواع مختلفة وكميات كبيرة من الذخائر والقنابل .

وكان الواجب يحتم علينا منذ شرعنا فى تنظيم حرب العصابات أن نتعاون مع أعراب المنطقة ، غير أن الاشاعات التى كانت الدعاية اليهودية ترددها عن خيانة هؤلاء البدو ومدى تعاونهم مع العدو قد وقفت سدا منيعاً دون ذلك التعاون المنشود ، ولم نكن نستطيع العمل فى هذه المناطق دون أن نتبين مدى صحة هذه الاشاعات . ودون أن نحيل بدو هذه المنطقة إلى قوة متعاونة معناعلى الهدف والغاية . ولقد قنا بمحاولات كبيرة إزاء هذه المشكلة أثبتها فى هذا البحث كأساس لما جنيناه من نتائج .

بعثنا عدداً من داوريات الاستكشاف، و ذهبت بصحبة الاخوان المستولين أكثر من مرة ، فخيل إلينا أن هناك شبه تعاون فعلا بين اليهود وبدو تلك المناطق . فهذه المصفحات اليهودية تنتقسل بين المستعمرات بحرية وأمان ، وتمر على خطوات من مضارب البدو وخيامهم دون أن يتعرضوا لها بشىء من الأذى ، ولم تمض إلا أيام حتى فهمنا السبب \_ فبطل العجب \_ وعلمنا أن الخطأ يقع علينالاعلى هؤلاء البدو.

كان اليهود يسترضونهم بشتى السبل ويحيطونهم بكشير من صنوف الرعاية والاغراء، فهذه أنابيب المياه تصدل إلى خيام البدو ، والماء عند البدوى ضرورة عزيزة المنال ، يسير من أجله ساعات طويلة على جمله ليحصل عليه ، فإذا كان اليهود يمدونه به حتى خيمته فذلك جميل ما بعده جميل ، وهاهم قوات المستعمرات اليهودية يضيفون البدو في خيامهم ويسامرونهم ويأكلون عندهم « العيش والملح ، ويشاركونهم الأعياد والأفراح .

تلك هي الحالة التي كانت عليها قبائل (الوحيدي) و (الصانع) و (أبو معيلق) و (العزازمة)، وغيرها من قبائل العرب ولاأنكر أن بعض القبائل الآخرى كانت في حالة حرب مع اليهود من اليوم الأول لهذه الحركات، ولكن هذا لا يمنع من تصحيح هذه الأوضاع الفاسدة، فبدوى واحد ممالى م لليهود، يحدث ثغرة عميقة في خطط الدفاع ويكون أخطر من كتيبة معادية تقاتلنا وجها لوجه.

لابد أن تصحح هذه الأوضاع ليعلم البدوى حقيقة هؤ لاء الأصدقاء الألداء، ولقد جربت البدو بنفسى فوصلت إلى نتيجة آمنت بها إيماناً عميقاً، تلك هي إن البدوى لاينقصه الايمان بقضيته والتعلق بوطنه، ولكنه في هذه الحالة، مضطر لسلوك هذا المسلك، فليس لديه السلاح الذي يواجه به قوى اليهود الموزعة في كل قطعة من وطنه، وهو في

حالة من الفقر لاتسمح له بشراء الأسلحة وقد كانت تساوى مالاكثير ا فى ذلك الحين ، ولاتو جد على مقربة منه قوات عربية منظمة تستطيع أن تدفع عنه العدوان ، وتحمى أو لاده وغنمه من هجات العدو الغادرة .

وإذن فليس الذنب ذنبه ، ولكن الجرم يقع على تلك الفئة التي وضعتها الظروف في موضع القيادة من هذه الحرب ، والذنب بعد ذلك يتركز في الزعامة الشعبية التي لم تكن تكلف نفسها مشقة التجول بين هؤلاء الاعراب وتنظيم حركة المقاومة في مناطقهم وتلقينهم مايجب عمله إزاء هذه الحالة .

فعلى الذين يتهمون البدوى بالخيانة ، أن يتهموا أنفسهم بالتقصير والتضليل ، وإذا قارنا بين جهل البدوى المطبق و بين علمهم و مسئو لياتهم وعظم التبعة المعلقة في أعناقهم أمكنا أن نحدد التهمة وأن نضع الأمور في نصابها الصحيح .

أما الذي صنعناه نحن التصحيح هذا الوضع وإثارة أعراب المنطقة فقد كان من البساطة والسهولة بحيث لا يحتاج إلى كثير من التفكير والتدبير، ذلك أننا أوعزنا إلى بعض شباب الإخوان أن يتسللوا فى ظلمة الليل ويبثوا الألغام على الطرق اليهودية القريبة من مضارب البدو دون أن يفطن أحد لوجودهم، ففعلوا، وانفجرت الألغام فى إحدى القوافل اليهودية ولم يكن العدو في حاجة إلى التفكير ليعلم أن هؤلاء البدوهم واضعوها أو على الأقل مشتركون في وضعها، فأخذوا يطلقون عليهم النار بلاحساب وكانت قوة من الإخوان مستعدة على مقربة من هذه المنطقة فأغارت على مؤخرة اليهود، وكان طبيعياً أن

ينجاز العرب إلى عرب مثلهم ، وأخذوا يشاركوننا في قتال اليهود حتى أرغموهم على دخول المستعمرات .

وهكذا نجحت الخطة وتحولت هذه القبائل منذ ذلك الجين إلى قوة معادية لليهود. وعرف الإخوان كيف يستغلون ذلك. فجندوا عدداً كبيراً من شباب القبائل وأخذوا يدربونهم على استعال السلاح حتى إذا أتمواتدريبهم وكلوا إليهم الأعمال الخطرة الهامة. والبدوى بطبيعته مقاتل قوى البأس فوق مايتمتع به من مزايا تجعله بارعاً فى الإخفاء والتمويه. ولقد أظهر هؤلاء الاعراب بعد ذلك إيماناً قوياً وتفانياً في العمل وكان لهم أبعد الأثر في نجاح العمليات الخطرة التي اضطلع بها الإخوان بعد ذلك.

و لقد أصبحت هذه القبائل لا تكلفنا إلا شيئا يسير آ من الدخيرة. و أفرادا من الاخوان يوجهونهم وينظمون حركاتهم. ولقد تداول على قيادتهم عدد من خيرة شباب الاخوان. عن أبلوا بلاما حسنا وأظهروا كثيرا من الشجاعة والمقدرة أذكر منهم المجاهدين (نجيب جويفل) و (حسن عبد الغني) و (على صديق) وغيرهم عن تركوا آثاراً باقية. وذكريات طيبة، ولا يزال رجال القبائل حتى اليوم يمتدحون سيرتهم و يمجدون ذكراهم.

وحين تشعبت أعمال الاخوان واتسعت الجبهات التي يحاربون فيها . وزادت القيود التي فرضتها الحكومة لمنع دخول المجاهدين من مصر . اضطر رنا لتشكيل مجموعات منظمة من رجال القبائل وفتحنا باب التطوع . فانهالت جموع كبيرة من شبابهم . وفعلا تشكلت منهم عد (سرايا) وتركنامهمة تدريبها وإعدادها للاخ المجاهد (نصر الدين جاد)

الذى بذل جهداً مشكوراً ، فى تنظيمها ، حتى صاغ منها قوة مقاتلة استطاعت أن تثبت وجودها وأن تشترك فى معارك الاخوان الكبرى ويكون لها أثر كبير فى نتائجها العامة .



إحدى فصائل المناضلين العرب اللذين عملوا تحت قيادة الاخوان المسلمين

ولم نترك هذه القبائل لمصيرها بعد أن وصلنا لأقصى ما نريد من نتائج فى هذه المنطقة. فأهمنا فى منطقتهم موقعاً (حصيناً) للغاية واخترنا لإقامته تلا مرتفعاً يشرف على مساحات كبيرة من الارض. وأحطناه بالاسلاك والالفام. وزودناه بالاسلحة والعتاد. وكان ضباط الإخوان يتداولون قيادته بنظام ويشرفون منه على تنظيم داوريات مسلحة تخرج بمعونة البدو وتتعرض لقوافل التموين اليهودية وتضطرها للدخول فى معركة معها. تنتهى حتما بتدمير غالبية وحداتها وقتل كثير من فيها. وتنكررت هذه العمليات حتى روع اليهود وصمموا على محو هذا الموقع وتدميره فهاجموه بمصفحاتهم أكثر من مرة غير أنهم لم يفلحوا فى اقتحامه كما كانوا يقدرون.

وبما يدل على مدى اهتهامهم به وإصرارهم على احتلاله ذلك الهجوم الذى شنوه فى صبيحة يوم ٧/١٩ وحشدوا له قوات كبيرة من جميع المستعمرات القريبة ومهدوا لهجومهم بضرب شديد من مدفعيتهم تم تقدموا تحت حماية المصفحات ، واستطاع الإخوان أن يحيطوا بهم وسط التلال المتنائرة على مقربة من خربة (أبو معيلق) ، ويوقعوا بهم هزيمة فادحة الحسائر ، ويرغموهم على التقهقر بعد تدمير عدد من المصفحات ، نظير شهيد واحد خسره الإخوان هو المجاهد (سيد حجازى) ، وعدد من الجرحى منهم قائد الموقع فى تلك الفترة المجاهد (محمد الفلاحجى) من إخوان الدقهلية .

ويذكرنى هذا الذى تم بيننا وبين قبائل البادية فى مناطق النقب بقصة أخرى لاتقل عنه غرابة وعجباً . أذكر أنى كنت أقوم بزيارة لمدينة نابلس فى أحد أيام شهر فبراير سنة ١٩٤٨ م وكانت الزيارة للسلام على القائد العرب (فوزى القاوقجى) لدى دخوله فلسطين . وكنا وفداً كبيراً من إخوان يافا . وكان الطريق الذى نسلكه يشطر مستعمرة (بين شيمن) إلى قسمين . فما راعنى إلا الجنود اليهود يقفون عند مدخل المستعمرة ويشيرون لسياراتنا بالمرور بعد أن يشيروا بأيديهم محيين . وذهلت لهذه الظاهرة ، فملت على أحد الركاب من أهالى مدينة الملد . وسألته عن السر فى ذلك ، وكيف أن اليهود لم يطلقوا علينا النار فى الوقت الذى تدور فيه المعارك بشدة فى جميع أنحاء فلسطين. فقال لى: « إن اليهود قد انصلوا بنا وقالوا إن يهود الله وعرب اللد أصدقاء ولا يهمهم ما يجرى فى المناطق الآخرى ، واغدع العرب فترة قصيرة من الزمن ، حتى قامت جماعة معارضة

كان قوامها الشباب الكريم من أهالى المدينة ، فاشتركت منطقتهم فى القتال وقامت بنصيب كبير فيه ، ودارت الأيام دورتها وكانت تلك المستعمرة هى المركز الذى حشدت فيه القوات اليهودية ، وهاجمت منه المدينة من الحلف وأرغمت أهلها على الهجرة والفرار بحياتهم موقعة بهم أشنع ما عرفته الحرب من وحشية وإجرام .

ولعلى القارىء قد فهم الغرض الذى كان يرمى إليه اليهود من وراء هذه الأساليب الماكرة من تشكيك العرب فى قضيتهم ، وإضعاف المقاومة فى بعض المناطق حتى يتفرغوا لكبحها فى المناطق الأخرى، ولاشك أنها أساليب تدل على ما امتاز به اليهود من المكر والحداع . تلك هى القصة التى ذكرتها وأنا بصدد معالجة ذلك الإشكال الماثل الماثل الذى تعرض لى فى صحراء النقب . والذى تغلبنا عليه بتلك الخطة المضادة التى قنا بها . والتى فانت غيرنا من القوات العسكرية المنظمة حين تركت هؤلاء البدو لشأنهم ولم تفكر فى الإفادة منهم حتى أصبحوا سلاحاً مفلولا ألقته الجيوش العربية وحمله اليهود واحتفظوا به ، سلاحاً مفلولا ألقته الجيوش العربية وحمله اليهود واحتفظوا به ،

وقد ينجحون في استعاله لو واتتهم الظروف.

## ١١ \_ مع أحمد عبد العزيز في جولته

[ يا أيها اللذين آمنوا قاتلوا اللذين يلونكم من السكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين ] .
قرآن كريم

أوضحنا فى صفحات سابقة كيف وقفت الحكومة فى طريق الاخوان ، ومنعتهم من إدخال أفواج من شبابهم كماكان مقرراً من قبل.

وكان يمكن للاخوان أن يريحوا أنفسهم منعناء الجهاد وويلات القتال ، وأن يكتفوا بالتصفيق والنظاهر كما تفعل زعامات مقدسة وأحزاب محترمة .

ولكن الاخوان لم يفعلوا شيئاً من هذا ، بل نراهم يتلمسون كافة السبل والحيل ويعملون جاهدين لتذليل هذه العقبات وفتح الأبواب المغلقة أمام الجموع الوافدة من شبابهم المؤمن ، الذين تدفقوا من الأقاليم والعواصم حتى اكتظ بهم المركز العام وضاقت بهم شعب والقاهرة ، وبدأت اتصالات كثيرة ، ومؤتمر ات متعددة ، انتهت إلى تكوين فرق من المتطوعين يقودها ضباط من الجيش ، وتتولى الجامعة العربية تدريبا والإنفاق عليها .

وكان طبيعياً أن يرحب الاخوان بالفكرة ، فهم لايريدون إلا إنقاذ فلسطين وانتزاعها من عصابة الشر ، وكانوا يعلمون أيضاً أنه لاتوجد هيئة أخرى في مصر يمكنها أن تسام في هذه الحركة بنصيب كبير ، وإذن فالاخوان هم الذين سيجاهدون مهما اختلفت الاسماء ، وتغيرت المظاهر .

وبدأت حركة النطوع عن طريق المركز العام، وكان يشرف على تنظيمها المجاهد الكبير المرحوم (الصاغ محمود لبيب) وكيل الاخوان المسلمين وقائد وحداتهم العسكرية ، ونجح بمعونة بعض الشخصيات المجاهدة وعلى رأسهم معالى د صالح حرب باشا ، وسعادة اللواء د عبد الواحد سبل بك ، في إقامة معسكر للتدريب في (ها كستب) تتولى الجامعة العربية إمداده و تنظيمه ، ويشرف على برامج التدريب فيه جندى ممتاز هو البكباشي (حسين مصطنى) من رجال الجيش العامل . و قد أخذ الناس بهذه الحركة العنيفة والإقبال الشديد على التطوع ، وعبدهم بالشباب من أمثال هؤ لاء ينفرون من الجندية ، حتى إنهم وعهدهم بالشباب من أمثال هؤلاء ينفرون من الجندية ، حتى إنهم يقطعون أصابعهم كيلا يصلحوا للانخراط فيها ، وكان آباء المتطوعين وأمهاتهم أشد الناس إشفاقاً على فلذات أكبادهم أن تلاقى الحتف برصاص اليهود .

وشهد معسكر والهاكستب ، فى أول تكوينه معارك عنيفة بين عواطف الأبوة الحنون ، وعناد الشباب المؤمن المتشبث بمبادئه ومثله العليا ، فهذا شاب من الاسكندرية هو الآخ المجاهد (عبدالمنعم سعيد) يجرفه هذا التيار العاتى ، ويصمم على خوض غار الحرب دفاعاً عن الاسلام وكرامته ، فيتفق مع نفر من إخوانه ويغادرون الاسكندرية خفية ويبذلون محاولات متعددة حتى تسجل أسماؤهم فى كشوف المتطوعين ، ويقبلون على التدريب فى شغف ولذة ، ويبحث أهلوهم عنهم طويلا ويبعثوا فى طلبهم ، ويشهد معسكر والهاكستب، حواراً عجيباً بين بطلنا الصغير و عبد المنعم ، وعمه الذى جاء فى طلبه ، فعمه

يحاول إقناعه بالعودة ويذكره بمستقبله وحاجة أهله إلى سعيه وكده، والفتى يجيب بحدة و تبرم: ولاأريد العودة، دعونى أؤدى بعض ماعلى من دين للاسلام، ويتدخل قائد المعسكر فى الأمر ويحاول إقناع الفتى باتباع نصائح عمه. ويحتد الفتى مرة أخرى شم يصيح ولا. لا. لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق،

أجل. أجل. هكذا فهم الاخوان حقيقة دورهم فى فلسطين. جهاد خالص فى سبيل الله لا سعياً وراء الشهرة ولا طلباً للمغنم التافه ولكن سعياً وراء الاسلام، فإما نالوها، وإما سقطوا شهداء دونها.



أول بخموعة مجاهدة من إخوان الاسكندرية ، ويرى الشهيد «عمر عثمان بلال» ( في الوسط ) يتأبط صورة الشهيد عبد القادر الحسيني

يأس العم من ابن أخيه وأشفق القائد على نفس الفتى المؤمن فلم يرغمه على الحروج، وظل بطلنا ينعم فى معسكره ويمنى نفسه باليوم السعيد حين يقف أمام أعداء الله وجها لوجه، ومضى العم مشدوها مما رأى ، مقتنعاً أن شيئاً جديداً قد طرأ على شباب اليوم، وأن هذا الجيل قد بدأ يتجه اتجاهاً لاعهد للناس به .

وليس أعجب من هذا إلا أخ من إخوان القاهرة هو المجاهد (محمد العيسوى) وقد نجح أبوه بما له مركز ونفوذ فى إبعاده عن المعسكر بعد أن أخذ من القائد وعداً بعدم قبوله من جديد، وعز على بطلنا أن تنهار آماله وتتحطم على صخور هذه التقاليد البالية ، ففكر وقدر ثم هداه تفكيره إلى وسيلة ناجحة ، فأخذ يهرب من أهله كل يوم ويأتى إلى المعسكر حيث يظل الساعات الطوال خارج الاسلاك يرقب حركات التدريب ويحاول تقليدها ، حتى إذا انتهى اليوم أخذ من زملائه ما يكتبونه من محاضرات عسكرية ، ورجع إلى بيته حيث يستذكرها بشغف وعناية .

وحين تحركت الكتيبة الأولى إلى العريش بعد نهاية تدريبها ، ركب نفس القطار الذى سافرت به بعد أن أشترى على حسابه بعض الملابس العسكرية ، وفوجىء أفراد الكتيبة وقائدها حين رأوه ينزل إلى المحطة ، وظل أهله يوالون السعى لإرجاعه ولكن قائدالكتيبة أصر على بقائه ، ورفض كل المساعى التى بذلت لإعادته ، بعد ما رآه من ثبات إيمانه وصدق عزيمته .

واستمطر معى سحائب الرحمة على المجاهد الكريم (فتحى الحنولى) الذى أخذه أهله من المعسكر قوة واقتداراً وحبسوه فى.

غرفة منعزلة ، فهددهم بالانتحار إن وقفوا فى طريقه ومنعوه من الجهاد ، وكان دائماً يقول لإخوانه (إن الجنهة تناديني) ولقد أجاب (فتحى) نداء الجنة ، إذكان أول شهيد تقدمه السكتيبة ولما يمضى على وصوله إلى فلسطين سوى يومين اثنين .

أمثلة كثيرة لا يحيط بها الحصر ولكن ما ذكرناه يصلح دليلا واضحاً على مدى ما وصل إليه الإخوان من نجاح رائع وهم يحشدون هذا الشباب ويربونه في مدرسة الإسلام الخالدة.

بدأت الكتيبة تدريبها ، وأبدى الإخوان شخفاً شديداً بالتدريب، وأقبلوا على المحاضرات الحربية يوسعون بها مداركهم ، ويزدادون إلماماً بوسائل الحرب الحديثة واستعال الاسلحة المختلفة وكانوا مشوقين إلى السفر متعجلين لتطبيق ما تعلموه عملياً في أرواح اليهود ، حتى كان يوم ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٨ إذ صدرت الاوامر بإرسال هذه الكتيبة إلى الميدان وكان قائدها حتى ذلك الحين هو البكباشي (ذكريا الورداني)، وكم كان المنظر مؤثراً حين حضرت عائلات المجاهدين لوداعهم ، وأقبلت جماهير غفيرة من الشعب لتطالع الصفحة الجديدة التي نشرت لتسجل قصصاً رائعة من البطولة يكتبها هذا الشباب المؤمن بجهده وعرقه ودمه .

ألا ليت هذه الجماهير طالعت ختام هذه الصفحة. وقدر لها أن تستقبل أبطالها حين عودتهم ، لترى كيف تنخسف قيم البطولة في مصر.

ليت هذه الجماهير شهدت بعد ذلك كيف عاد هؤلاء الأبطال بعد

أن تركوا أحباءهم تحت ثرى فلسطين، وفيهم من ترك عضواً من أعضاء جسمه عربو نا للعودة القريبة، ولكن الحكومة تكفلت باستقبالهم ورصدت قوات من بوليسها ليكون فى انتظارهم، لاليقف لتحيتهم، ولا ليصطف على الجانبين لتعظيمهم، ولكن ليحرسهم الليالى الطوال داخل سجون الاقسام..!

سارت الكتيبة في رعاية الله و نزلت إلى العريش، وأخذت تعد عدتها لدخول فلسطين، وما هي إلا أيام قلائل حتى لحق بها القائد الجديد بصحبة عدد من الضباط البواسل الذين عز عليهم الانتظار فآثروا اللحاق بقوات المتطوعين.

وكان القائد الجديد ضابطا من الفرسان برتبة والبكباشي ، غير معروف من جنوده ، إذ لم يكن له ما يمــــيزه على غيره من زملائه الكثيرين ، وإن كان الضباط قد وصفوه لجنوده بإكبار وإعجاب ، ذاكرين له دروسه ومجاضراته القيمة في كلية أركان الحرب ، وبطولاته الرائعة التي سجلها في ميدان الفروسية .

ولم يكن هذا القائد الجديد سوى البكباشي (أحمد عبد العزيز) الذي لمع اسمه بعد ذلك في الحرب، ودأبت الصحف العربية على تتبع أنبائه وتحركاته، وأولته من العناية والاهتمام ما لم تول أحداً من قادة الجيوش العربية من يفوقونه في المركز وبعد الصيت.

و و نحن إذا أردنا أن نؤرخ لهذه الكتيبة المجاهدة ، نجد أنفسنا مضطرين لتحليل شخصية قائدها ، لآن القائد هو عصب القوة وعقلها المفكر ، ومن خلال شخصيته وميوله نستطيع أن نحكم على أعمال القوة ووسائلها في العمل . ولن تجد هـذه الحقيقة واضحة بأجلى

صورها أكثر من وضوحها في هذه الكتيبة المغامرة ، ومدى انطباعها بشخصية قائدها وميوله .

خصلتان هما الأساس الذي ارتكرت عليه شخصية أحمد عبد العزيز:

أولها: جرأة خارقة وولع شديد بالمغامرة . ثانيهما: اعتزاز بشخصيته، واعتداد بمقدرته وكفاءته .



الشهيد ( أحمد عبد العزيز ) مع اثنين من ضباطه

جرأة غامرة وولع بالمخاطر وصل به إلى حد التهور ، وكثيراً ماكان يعرض نفسه لاخطار شديدة حتى أشفق عليه ضباطه فلم يكن يحيبهم إلا بكلمة واحدة (لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا)، واعتزاز بشخصيته وكفاءته كان كثيراً ما يصل به إلى حد الفرور . وهاتان الخصلتان هما اللتان دفعتاه للزج بكتيبته في أخطار شديدة

والقيام بالأعمال الخارقة التي ظلت الصحف تتداولها طوال فترة الحرب، وهاتان الخصلتان أيضا هما اللتان دفعتاه لأخطاء جسيمة عصفت بالكثيرين من رجاله وأثرت تأثيراً بعيدا في النتيجة العامة للحرب.

تلك هي أهم العناصر التي تكونت منها شخصية هدذا الرجل، فلنحتفظ بهدا الميزان في أيدينا ونحن نتابع السير وراءه حين قام بهجاته على مراكز اليهود في النقب، وحين وقف بشدة ليدافع عن المدن الفلسطينية التي تقع في جنوبي القدس.

بدأ أحمد عبد العزيز يعد قواته لدخول فلسطين. وكانت قوات الإحتلال البريطال لا تزال بها، فقام بعدة دوريات استكشف فيها مناطق النقب الشهالية، وصحبه في الدورية الأولى الشيخ محمد فرغلى، وثيس الإخوان في فلسطين، والشيخ فريح المصدر شيخ عشائر النصيرات الضاربة في صحراء النقب، وكبير معاونيه البكباشي و زكريا الورداني،

وبعد عدة داوريات ومشاورات قرر الدخول إلى منطقة (غزة) ومهاجمة المستعمرات الواقعة فيها، فأصدرت أوامره في ٥ مايو للتحرك ولكي يتفادى الصدام مع قوات الاحتلال الانجليزية المقيمة على الطريق الرئيسي في (رفح) استعمل طريقة غريبة فسار بسياراته على شريط السكة الحديدية ، حتى وصل مدينة (خانيونس) أول المدائن الفلسطينية الساحلية ، وهناك قابله الأهلون مقابلة حافلة وتقدم أعيان المنطقة إليه طالبين أن يعمل على تجنيد أبنائهم وتنظيمهم ضمن قواته فوعدهم خيرا .

ولم تطل إقامته فى (خانيونس) فبدأ عملياته بأن أرسل قوة صغيرة من الإخوان تهاجم قافلة يهودية فاشتبكت معبا فى ١٣ مايو وأرغمتها على الفرار. وفى هذه المعركة سقط الشهيد المبرور وفتحى الحولى، الشاب الذى أشرنا إليه فى أول هذا الباب.

كانت خطة أحمد عبد العزيز ترمى إلى مهاجمة المستعمرات اليهودية ، وكان يريد أن يسهلك السبيل الخاطيء الذى سارت فيه قوات الاخوان الحرة من قبل ، ولقد اتصل به الاستاذ ومحمد فرغلى، ويبين له خطورة هذا الإجراء متخذاً من كارثة الإخوان فى (كفار ديروم) مثلا لما يقول ، لكن هذه النصائح لم تجد سبيلها فى نفس أحمد عبد العزيز وعز عليه أن يتراجع فى أمر أبر مه فصمم على مهاجمتها وقدر له أن يتلقى على يديها دوراً قاسياً دفع ثمنه الفادح من خيرة شباب الإخوان وزهرة رجالهم .

اتجه تفكير أحمد عبد العزيز إلى مهاجمة مستعمرة (كفارديروم) أول المستعمرات اليهودية وأقربها إلى طرق المواصلات، فبدأ فى ١٠ مايو بإرسال دورياته لتحصل على معلومات تكون أساساً لخطته حتى إذا تم له ما أراد نظم الخطة. وكانت كلها تدور على أن مدفعيته الضخمة ستدك الأبراج والحصون، ولن يجد مشاته أحداً فى قلب المستعمرة لأن حماتها سيكونون جميعا تحت الانقاض . . !! وكانت خطته بايجاز بقضى بأن تبدأ المدفعية فى دك الحصون فى الساعة الثانية صباحا لمدة عشر دقائق، يبدأ الفدائيون بعدها فى نسف حقول الألغام وموانع الاسلاك الشائكة، ثم تهاجم المشاة المستعمرة من ثلاث جهات لتم تطهيرها واحتلالها.

وأثرك وصف هذه المعركة للأخ المجاهد (أحمد لبيب الترجمان) احدقواد الإخوان في الميدان وقائد جماعات الاقتحام في هذه المعركة. قال الآخ ولبيب ، إن أول الاخطاء التي تورطنا فيهاكان تأخير الهجوم عن موعده المقرر. فبدل أن تبدأ المدفعية ضربها في الساعة الثانية ، بدأته في الساعة الرابعة والنصف حين وضح النهار وأصبح في مقدور العدو مراقبة المهاجمين وحصدهم بالبنادق والرشاشات.

أما لماذا تأخر ضرب المدفعية فكان العذر أقبح من الذنب، ذلك أن الضابط المختص لم يسجل الآغراض التي تقرر ضربها بالنهاد، ليسهل عليه ضربها بالليل، بما اضطره إلى تأخير الضرب حتى يسفر النهار وتتضح الآغراض، وانطلقت المدافع بعشرات القنابل واستمرت الآبراج لا تتزعزع، وحينت وضح أمامنا أن الخطة فاشلة وأن الهجوم لو استمر فسيتحول لكارثة مروعة، وحاولنا تأجيل الهجوم ليوم آخر أو تحوير الخطة بحيث تتلامم والأوضاع الجديدة، ولكن الأوامر صدرت بمواصلة الزحف واحتلال المستعمرة، وأطبقت المدفعية الكبيرة أفواهها، وانطلقت مدافع (الهاون) تلف المستعمرة بسحابة من الدخان.

وبدأ المجاهدون يزحفون إلى أغراضهم ، والعدو الماكر يغرى بالتقدم حتى أصبحنا على الاسلاك والمستعمرة لا تزال هادئة ساكنة وفجأة تشققت الارض عن عيون كثيرة ، وانسابت سيول دافقة من النيران، وتساقط المجاهدون حتى امتلات الساحة بالجرحى والشهداء . وكان مقررا أن يدمر الفدائيون الاسكلاك الشائكة بألغام (البنجالور) عير أن حملتها أصيبوا جميعاً ، ورأينا أنفسنا فى وضع

حرج، ونيران العدو لا تزال تشق طريقها فى الجموع العارية، وفجأة تقدم شباب أسمر طويل وصاح فى إخوانه ليتراجعوا إلى الوراء، وتراجعت الجموع قليلا للوراء، فقذف الشباب بنفسه على الاسلاك الشائكة المشحونة بالالغام؛ فانفجرت وتطايرت الاسلاك الشائكة وتطاير جسده معها أشلاء عمزقة، وفتحت السماء أبوابها لتستقبل ضيفا جديداكان أهل الدنيا يعرفونه باسم (عمر عثمان بلال).

وقضى على البطل الجرىء ولكن بعد أن حقق المعجزة وفتح لإخوانه بمرآ في الأسلاك وفرشه لهم بدمه الطاهر . وتدفقت الجموع إلى المستعمرة وأخذت تحتمي من نيران العدو بحفر القنابل وخنادق المواصلات ؛ ورأى العدو ذلك فجن جنونه وأخذ يركز الضرب على هذه الثغرة ؛ وانطلقت مدافعه ورشاشاته تقيم أمامها سدآكثيفاً من النار والبارود؛ فارتبكت الجموع مرة أخرى ووجدها العــدو فرصة - سانحة فشدد النكير، وفجأة وصلت المهزلة إلى آخر مراحلها إذ انطلقت مدفعيتنا من الخلف وبدل أن تصب نيرانها على اليهود المختبئين فى المستعمرة، أصابت المجاهدين الزاحفين حولها، وتسبب عن هذا الخطأ الشنيع قتل عددكبير ، وكان طبيعياً أن يحل الذعر وتنهارالروح المعنوية وتتوقف المعركة عندهذه النهاية الدامية،وتفتح الجنة أبواجا لتستقبل سبعين ضيفاً جديداً من خيرة شــــباب مصر، وتستعد مستشفیات (غزة) و (القاهرة) لتستقبل خمسین جریحاً من جرجی

وكان بمن جرح فيها اليوزباشي البطل ، معروف الحضري ، فحمله الإخوان من داخل المستعمرة ؛ حيث رحل للعلاج في القاهرة ،

وقبل أن يتماثل للشفاء عاد ليواصل جهاده ويلعب دوراً هاما على مسرح الحرب.

ولا أنتهى من الحديث عن هذه المعركة بالذات دون أن أسجل خطأ فاحشاً وقع فيه المسؤولون عنها ، ذلك أنهم تركوا الشهداء والجرحى حول المستعمرة دون أن يعملوا على نقلهم ، مما أثر تأثيراً بعيداً فى نفوس المجاهدين ، ولكى أصور فداحة هذا الخطأ يكنى أن أقول إن جثث الشهداء الأبرار ظلت ملقاة حول المستعمرة أكثر من شهر حتى استطاع كاتب هذه السطور – بمعونة نفر من إخوانه نقلهم حين أعلنت الهدنة فى ١٨ يونيو .

انتهت معركة (كفار ديروم) على هذه الصورة ، ولم يكن أحمد عبد العزيز من شهودها ، إذ كان يتلقى أنباءها أولا بأول من مقر قيادته فى (خانيونس) ، وحين تلقى هذا النبأ جزع جزعا شديدا . وألم لفقد هذا العدد الضخم من خيرة رجاله دون أن يحقق أدنى نتيجة ، فصمم على أن يوقع باليهود ضربة قاتلة وماكان إلا يومان حتى وانته الفرصة فلم يضيعها، ولقن اليهود درسا مرآ وأعاد لقو تهروحها المعنوية التي كادت أن تتلاشى بعد هزيمتها فى (كفار ديروم) .

ضرب المجاهدون حصارا محكما حول المستعمرة ، وفى اليوم التالى للمعركة حاول العدو تحطيم هدذا الحصار وإدخال قافلة كبيره محملة بالجنود والعتاد ، وكانت هى الفرصة التى ينتظرها أحمد عبد العزيز ويسيل لها لعابه فنظم لها (كميناً) محكما، وحشدمدا فعه على سفوح التلال المشرفة على الطريق ، وحين دخلت فى الدائرة التى رسمها، أمر اليوز باشى دحسن فهمى، قائد مدفعيته فانطلقت المدافع من أبعاد قريبة ، وحاول.

اليهود الدفاع عن أنفسهم بادى الأمر ، ولكنهم وجدوا أنفسهم محصورين داخل حلقة فولاذية ، فاختاروا أهون الضررين وقذفوا أنفسهم من المصفحات وحاولوا النجاة بأرواحهم والفرار إلى مستعمرة (كفار ديروم).

وكانت هذه خطوة محسوب حسابها في الخطة، إذكان الأخالجاهد «على صديق، يقود فصيلة من المشاة مختبئة بعناية وراء التلال القريبة، فلم يكد اليهود ينزلون من المصفحات ويتحركون تجاه المستعمرة ، حتى انطلقت الرشاشات من كل صوب فحصدتهم حصداً ولم ينج منهم أحد. وحاول حماة المستعمرة نجدة إخوانهم، وتركهم الاخوان يغادرون الاسلاك الشائكة ويبتعدون عنها ثم بدأوا يطلقون عليهم النار من (أوكار) معدة بعناية حتى سقط منهم عدد كبير؛ وتراجع الباقون إلى المستعمرة ؛ وسكت المدفعية ؛ واطبقت الرشاشات أفواهما الملتهبة ؛ وأخذ المجاهدون يحصون ما غنموه ؛ فإذا هم أمام خمسة عشرة مصفحة ضخمة مشحونة بأحدث طراز منالأسلحة والذخائر وموادالتموين ولأول مرة تعلو وجوههما بتسامات الفرح بعد هزيمة الأمس؛ حين فتحوا إحدى المصفحات فوجدوهامليئة بالدجاج والطيور من مختلف الأنواع والأحجام.

وكان نصرا رائعاً رد لهذه الكتيبة المجاهدة اعتبارها ، وعوض لها خسارتها، و بعد هذه المعركة تغير الموقف واقتنع أحمد عبد العزيز بالنظرية الأولى ، وهي أن مهاجمة المستعمرات دون أن يكون معه عدد من الدبابات الثقيلة ، إن هو إلا ضرب من الانتحار ، فأخذ يستخدم (تكتيكات) العصابات ويضرب المستعمرات بمدفعيته دون.

أن يهاجمها ؛ ويعترض طريق القوافل المصفحة ويبيدها عن آخرها ؛ حتى أزعج اليهود إزعاجا شديداً وحرم عليهم التجول في صحر اءالنقب وكان مقدراً لهذه الحركة أن تحرز نجاحا رائعا لولاما جد على الموقف الحرب من أحداث و تطورات .

بعد هذه الحوادث بدأت القوات المصرية النظامية تزحف على فلسطين بقيادة اللواء، أحمد محمد على المواوى، واحتلت فى زحفها السريع كثيراً من المدن الساحلية، ثم توقفت فى (غزة) لتنسق عملياتها المقبلة، وكان مفروضا أن يبدأ التنسيق بتوحيد القيادة فى الجبهة المصرية، ويبدأ التماون الفعلى بين قوات الجيش وقوات المتطوعين وكان من رأى «المواوى» أن يخضع أحمد عبد العزيز لقيادة الجيش العامة. تنسيقا للعمل و توحيداً للجهد. وكان يريد أن يجعل من كتيبته العامة. تنسيقا للعمل و توحيداً للجهد. وكان يريد أن يجعل من كتيبته (قوة ضاربة) ترافق الجيش فى عملياته.

غيرأن أحمد عبد العزيز رفض هذه الفكرة وأصر على أن يستقل بالعمل بحجة أنه يقود جماعات من المتطوعين لا يلتزمون بالأوضاع العسكرية التي يلتزم بها الجيش النظامى. وأخيراً رأى والمواوى، حسما للنزاع أن يتولى أحمد عبد العزيز قيادة منطقة (بئر السبع) على ألا يتجاوزها شمالا \_ فيدافع بذلك عن مفتاح فلسطين الشرقى، ويوزع قوات العدو بين جبهتين واسعتين، ويحمى ميمنة الجيش المصرى من خطر الالتفاف.

وقبل أحمد عبدالعزيز هذا الرأى فجمع قواته واخترق بهم صحراء النقب مارآ بمستعمرة (العارة) حيث ضربها بمدفعيته في ١٧ مايو،

ودخل بشرالسبع حيث قابله السكان مقابلة رائعة . ولم يكد يستقر بها حتى بدأ أول حركانه بضرب مستعمرة (بيت إيشل) الحصينة . ثم شرع في توزيع قوته على هذه المنطقة . فأرسل جزءا بقيادة البكباشي وزكريا الورداني، ليحتل (العوجة)و (العسلوج)العربيتين وأبق جزءا تخربقياده اليوزباشي ومحمو دعبده ، ليتولى الدفاع عن مدينة (بشرالسبع) ومنطقتها .

أما هو فقد اتخذ قيادته فى المدينة وأخذير سم الخطط لمهاجمة اليهود فى كل مكان من الصحراء. وبدا أن الحلاف قد انتهى عند هذا الحد وحل محله التعاون والانسجام لولا أن جاء وفد من مدينة (الخليل) فى ١٩ مايو وقابل أحمد عبد العزيز والتمس منه إرسال جزء من قواته للاشتراك مع الجيش الاردنى فى الدفاع عن الخليل وبيت لحم.

وهنا نجداً حمد عبدالعزيز يوافق على توزيع قوته. ويقرر الزحف إلى الخليل. غير عانى التعليمات التى اتفق عليها مع القائد العام وغير عابى مأخطوة من مشاكل سياسية إذ أن هذه المناطق كانت تدخل ضمن الجبهة الأردنية حسب الخطة العربية العامة.

وفى يوم ٢٠ مايو زحف أحمد عبد العزيز إلى الخليل على رأس قوة صغيرة ثاركا مهمة الدفاع عن مدينة (بئر السبع) و منطقتها لليوز باشى ومحمو دعبده، وفصائل الاخوان المسلمين التى تعمل تحت قيادته ولندع أحمد عبد العزيز يواصل زحفه إلى الخليل. ولنقف نحن قليلامع حماه بئر السبع حيث نشهد طرفا من أعمالهم الرائعة.

قرر اليوزباشي و محمود عبده، محاصرة المستعمرات وإنهاك قوى

العدو بالغارات المتواصلة على مواصلة ومراكزه. وأخذ يبعث بالدوريات المسلحة لتجوب الصحراء وتعترض طرق القوافل وترغمها على الفرار تاركة خلفها الـكـثير من الأسلحة ومعدات الحرب.

ولقد حاول اليهود في مايو توصيل بعض المؤن إلى مستعمر اتهم المحصورة. وكان الطريق الذي يسلكونه يمر فوق جسر مقام على أحد الوديان العميقة. فقرر الإخوان نسف هذا الجسر حين مرور القافلة فوقه. وفعلا قامت قوة من بئر السبع بقيادة المجاهد, على صديق، وبثت الألغام تحت الجسر. واختبأت داخرل الشعاب والمنحنيات القريبة. ولم يطل بها الانتظار إذ تقدمت قافلة العدو وهي



فرغوا من إعداد ه الدكمين ، وجلسوا برقبون مرور الصيد الثمين

جاهلة تماماً ما ينتظرها. فما أن توسطت الجسر حتى انفجرت الألغام الهائلة وتطايرت أجزاء الجسر في الهواء. وانقلبت مصفحات العدو

فى الوادى السحيق. وانتهز الإخوان الفرصة فقاموا يقتلون كل من تظهر رأسه تحت الردم.

وأسفرت المعركة عن قتل عدد من جنود الأعداء، وأسر عدد آخر مر. المصفحات، أطلق الاخوان على أكبرها اسم قائدهم (محمود عبده) وكما أرهب محمود عبده (الضابط) اليهود بخططه وكمائنه، فقد أرهبت محمود عبده (المصفحة) البهود بعد ذلك حين كانت تشترك عمليا في جميع الداوريات الناجحة ا



الیوزباشی ه محمود عبده » قائد الاخوان المدلمین فی « بئر السبع » و « صور باهر »

أما أحمد عبد العزيز والاخوان الذين معمه فما كادوا يدخلون مدينة (الخليل) حتى استقبلهم السكان فى مظاهرات حماسية واجتمع الناس بهم فى مسجد (الخليل) ابراهيم حيث وقف الأعيان ورءوس القبائل يرحبون بمقدمهم ويبدون سرورهم البالغ لدخول هذا النوع المؤمن من المجاهدين إلى ديارهم. وماكاد الجمع ينفض حتى ركب أحمد عبد العزيز فى دورية إلى مدينة بيت لحم.

ولقد بدأ النزاع بين الأردنيين والمتطوعين في اليوم الأول إذ كانت قوة من الجيش الأردني تحتل المدينة وتتخذ من مركز البوليس فيها قيادة لقوات الاحتلال. وكانت هذه القوة ترفع علمها على سارية المركز، وأراد المتطوعون أن يرفعوا علمهم فمنعهم الاردنيون بحجة أن هذه المدينة تدخل ضمن جبهتهم، وبدأ الصراع بين الفريقين، وذاك وانقسم أهل المدينة إلى معسكرين. هذا يشايع المصريين، وذاك يشايع الاردنيين، ووجدتها عناصر الفتن فرصاً سانحة لبذر بذور الجفاء، واستغلها الجنرال وكلوب، أسوأ استغلال فأخذ يوغر صدور المسؤولين في حكومة شرق الاردن ويتخذ من هذا الموقف دليلا على نوايا مصر إزاء جارتها العربية ا

قرر أحمد عبد العزيز تخفيف القوات التي تركها في (العوجة) و (العسلوج) و (بئر السبع) وسحب معظمها إلى الحليل وبيت لحم، حيث أخذ ينظم خطط الدفاع عن المدينتين ، متخذاً مقر قيادته في فندق (وندسور)، في أحد أحياء مدينة (بيت لحم) الساحرة .

## ١٢ – في الدفاع عن بيت لحم والخليل

[ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ]

قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ]

( قرآن كريم )

تقع مدينة (بيت لحم) على بعد ستة أميال جنوبى القدس، وهي إحدى المدن المسيحية المقدسة، إذ تقع فيهاكثير من آثار المسيحيين وكنائسهم، وخاصة كنيسة المهد التي يحج إليها المسيحيون من جميع بقاع العالم، وغالبية سكانها العظمى من المسيحيين العرب.

وكم كان جميلا من هؤلاء الاحباب، أن يحتفوا بالاخوان عند دخولهم للدفاع عن مدينتهم ويكونون معهم أسرة واحدة متعاونة، وكان الإخوان يبادلونهم هذا الشعورالكريم لما رأوه من إخلاصهم، ولما شهدوه من غيرة صادقة على كرامة العرب والمسلمين، ولعل فى هذا التعاون الصادق أكبر رد على أولئك الذين يحاولون تشويه حركة الاخوان ويلصقون بها تهمة التعصب الذميم وهم يعلمون أن الاخوان براء من هذا الاتهام، ولكنها تهمة يحاولون بها خدمة المستعمر الدخيل و تثبيت أقدامه فى هذا الوطن المسكين.

وهاهى معارك بيت لحم وعدد الاخوان الهائل الذى استشهد حول أسوارها دفاعا عن مقدسات المسيحيين وآثارهم ، تقف دليلا شاهداً على مدى التعاون الذى يجمع بين العنصرين الشقيقين ، ويوحد بين الطائفتين الحبيبتين ، ولقد كنت شخصياً أهتم بهذا المعنى عند زياراتي المتسكررة لبيت لحم ، فكنت ألتق ببعض رؤساء الطوائف المسيحية بها ، وأسألهم عن نظرتهم اللاخوان وحركتهم ، وكانت نفسي ترتاح كثيراً حين أستع إلى إجاباتهم وكلها مزيج من الحب والاطمئنان ، وكيف لاتكون كذلك وهم يرون بأعينهم مقدار الجهود التي يبذلها الاخوان دفاعا عن عرب فلسطين لا يفرقون في ذلك بين عربي ومسيحي ، ولقد ظل الاخوان في مدينتهم عاماً كاملا دون أن تقع حادثة واحدة من تلك الحوادث التي تقع عادة بين الجنود والمدنيين من أهل البلاد .

كان الجيش العرب الأردنى يحتل مدينة , بيت لحم ، قبل دخول أحمد عبد العزيز ، وكان يتخذ مقر قيادته فى دير (مار الياس) الواقع شمالى المدينة ، وكان هذا الجيش مشتبكا مع مستعمرة ( رامات راحيل ) الواقعة على طريق بيت لحم — القدس ، غير أنه فشل فى اقتحامها وبقيت ( رامات راحيل ) كاكانت دائماً مصدر خطر كبير . فهى تقع على ربوة عالية ، وتتحكم فى الطريق الرئيسى الذى يصل بيت لحم بالقدس . فوق أن المدافعين عنها يمكنهم مراقبة القوات الموجودة ببيت لحم وإحصاء حركاتها وسكناتها ، لذلك كله نرى أحمد عبد العزيز يتجه إلى اقتحامها منذ أن هبط أرض المدينة .

ولقد بدأ فى ٢٤ مايو فأرسل قوة من جنود الاخوان بقيادة (لبيب الترجمان) لتقوم باستكشاف المستعمرة وكتابة تقرير وأف عن تحصيناتها، وقامت الداورية بعملها خير قيام ونجحت فى التسلل إلى مكان قريب من المستعمرة حيث أخذت تراقب تحصيناتها ، ومواقع الدفاع عنها ، وظلت فى موضعها يوماً كاملا حتى فطن اليهود لوجودها وأخذوا يطلقون عليها النار من قم الأبراج ، واشتبكت معها الدوارية غير أن قائدها أمر بالانسحاب إذ كان هدفه هو والاستكشاف ، فحسب وليس الدخول فى معركة مباشرة . وحين وصل إلى بيت لحم عكف على كتابة تقريره وضمنه ما وصل إليه من معلومات عن المستعمرة و نقط القوة والضعف فى الدفاع عنها وقدمه إلى أحمد عبد العزيز الذى جعله أساساً لخطته المقبلة .

كانت الخطة الجديدة لا تختلف كثيراً عن الخطة التي اتبعت في (كفار ديروم) إذ تقرر أن تبدأ المدفعية بقصف الحصون والأبراج ثم يزحف المشاة تحت غلالة من نيران مدفعية (الهاون) وقنابلها الدخانية ، ثم تتقدم جماعات الفدائيين من حملة ألغام (البنجالور) لنسف العوائق السلكية وحقول الألغام.

غير أن هذه الخطة نجحت فى احتلال (رامات راحيل) وكان سر نجاحها أن الأرض المحيطة بالمستعمرة كانت جبلية مليئة بالمنحنيات والفجوات ، حين كانت الأرض المحيطة بكفار ديروم سهلا منبسطاً يمتد إلى مسافات شاسعة .

وفى مســاء يوم ٢٦ مايو كان كل شىء هاء تأ حول مستعمرة (رامات راحيل) وكان جنود (الهاجاناه) فيها ينامون ملء أجفانهم مطمئنين إلى حصونهم القوية ، حتى انتصف الليل – أو كاد – وبدأت أشباح كثيرة تنطلق من مركز رئاسة أحمد عبدالعزيز حيث يبتلعها الظلام الكثيف ، ثم تلتق فى سكون فى مناطق مختلفة فى الجبال

المحيطة بالمستعمرة ، ثم انطلقت إشارة ضوئية زحف بعدها المجاهدون ثم توقفوا عند نقط معينة تحددت في الخطة المرسومة .

وعندما دقت ساعة الكنيسة الكبيرة دقتين بعد منتصف الليل ارتجت الأرض تحت دوى المدافع ، وتمزقت حجب الليل المظلم من وهج القنابل المحرقة التي انقضت كالشهب على المستعمرة الساكنة . ولم تمض إلادقائق حتى شبت الحرائق فىأكشاكها الخشبية وتفجرت حقول الألغام التي لف بها العدو مستعمرته ، ثم سكتت المدافع ، وأصدر ( لبيب النرجمان ) أوامره لقوته فبدأت تزحف تحت غلالة كثيفة من قنابل الهاون المتفجرة وقنابل الدخان ، وفى لمح البصر اندفع الفدائيون يفجرون ألغامهم تحت الأسلاك الشائكة ، ومن ورائهم فصائل الاقتحام تعبر مسرعة لتحتل الأغراض التي خصصت لها. وبدآ الاشتباك الرهيب عند الخنادق «والدشم»، واستمات اليهود في الدفاع عن مستعمرتهم ، ولم يضيع الإخوان الوقت فتسلل نفر منهم إلى الأبراج العالية يفجرون تحتها الألغام ويحيلونها أنقاضآ وركاماً ، وأثرت هذه الانفجارات المفاجئة تأثيراً سيمًا في نفوس المدافعين عن المستعمرة ، وأسقط في أيديهم ، فبددأوا يجلون عبر بمراتهم السرية إلى مستعمرة ( تل بيوت ) على مقربة من القـدس

وعكف المجاهدون على الخنادق يتمون تطهيرها وحين كان آخر يهودى يغادر المستعمرة هارباً ، كان صوت المؤذن يتهادى مع النسيم من أعلى قمة فوق أعلى برج \_ الله أكبر . . . الله أكبر . . . أشهد أن لا إله إلا الله . . . أشهد أن محدا رسول الله . سقطت المستعمرة أمام هذه الخطة ، وأخذ الإخوان بجوسون خلال أبنيتها وأبراجها فرأوا ما أذهلهم من الخيرات والمؤن المكدسة، إذ كانت هذه المستعمرة هي مركز التموين الذي يشرف على إمداد المستعمرات الواقعة في جنوبي القدس.

وكان عدد القتلى من اليهود فى هذه المعركة كبيراً للغاية إذ وجد تحت الردم ما يزيد على المائتين ، عدا ما نجح اليهود فى أخذه معهم عند انسحابهم ، أما خسائر الإخوان فكانت تافهة إذ أنها لم تتجاوز تسعة من الشهداء والجرحى وشهبداً واحداً من قوة الإخوان المسلمين الأردنيين ، التى كانت ترابط فى (صور باهر) يقيادة المجاهد (عبد اللطيف أبو قورة) رئيس الإخوان فى عمان .

لم يكن انسحاب اليهود نهائياً من المستعمرة إذ كانوا يبيتون النية لاستردادها وطرد الإخوان منها ، فصعدت طائراتهم فى اليوم التالى تستكشف الحالة فيها فلم تجد إلا عدداً قليلا من المجاهدين ، وكان الحطأ الذى يؤخذ على قيادة المتطوعين أنها لم تعزز الانتصار الذى أحرزته .

ولم توضع الخطة السليمة للمحافظة على المستعمرة ، وكان عذر أحمد عبد العزيز فى هذا الخطأ أن قوته الصغيرة كانت موزعة فى خططويل يمتد من (العوجه) إلى (بيت لحم) وأن أسلحته وذخائره كانت قليلة تافهة ولقد طالب مراراً بتزويده بالسلاح والذخيرة ، غير أن ، المواوى ، رفض إمداده بها وسبب ذلك — كاسمعته من ضباط هذه القوة — أن أحمد عبد العزيز تخطى أو امره وتجاوز الحدود التي رسمها له . . 11

وفى اليوم التالى تجمعت قوات يهودية كبيرة من القدس الجديدة ومستعمرات ( تل أبيب ) و ( أرنونه ) فطالب الإخوان بتعزيز القوة وإرسال عدد آخر يشترك معهم فى الدفاع عن المستعمرة.

لكن القيادة قلبت كفها محتجة بعدم وجود قوات لديها ، حتى يوم ٢٨مايو إذ حسم اليهو دالمعركة فأغاروا بقواتكبيرة قدرت بخمسة آلاف، تؤيدها المدفعية والعربات المدرعة، واستبسلت القوة الصغيرة من الإخوان في الدفاع على أمل أن تنجدهم القيادة بالقوات اللازمة ، وطال بهم الانتظار زمناً طويلا دون جدوى فقرروا الانسحاب بعدأن دمروهاتدميراً تامأولم يتركوا فيها بقعة واحدة تصلح للإيواء. حاصر الإخوان المستعمرة وما جاورها ، وتولوا الدفاع عن قرية (صور باهر) العربية . ولقد حدث في أوائل شهر يونيو أن حلقت طائرة يهودية تحمل أسلحة وذخائر. وأرادت إلقائها على (رامات راحيل) وكان الوقت ليلا، ورأى الاخوان أن المستعمرة تطلق إشارات حمراء لتدل الطائرة على موضعها، فماكان منهم إلا أن أطلقوا إشارات حمراء مشابهة ، فاختلط الآمر على الطائرة وألقت حمولتها فوق ( صور باهر ) وكانت صناديق ضخمة مليئة بأجزاء المدافع وأنواع الرشاشات الحديثة والآدوية الثمينة .

أراد اليهود تعزيز النصر الذى أحرزوه فى ختام معركه (رامات راحيل) فأرسلوا قوة من جنودهم هاجمت الجيش العرب الاردنى فى مقر قيادته فى (دير مار الياس) واضطرته لاحلائه، وكان هذا الدير يقع على مقربة من (صور باهر) حبث ترابط فصائل من الاخوان فوق أن احتلاله باليهودكان يؤثر تأثيراً يعيداً فى موقف القوات المرابطة فى (بيت لحم)، فلم يجد الاخوان بدا من معاودة احتلاله،

وتقدمت قوة منهم بقيادة المجاهد, حسين حجازى ، تعاونه قوة فلسطينية من جيش الجهاد المقدس يقودها المجاهد العربى , جاد الله ، وهاجمت اليهود على غرة واضطرتهم للانسحاب موقعة بهم كثيراً من الحسائر .

وكان هـذا النجاح حافزا على القيام بحركة جـديدة ، ذلك أن



وفی لیلة بر یونیو انطلقت جماعة من بیت لحم و أحیط

جمعرمن ضباط الاخوان أمام مقر قيادة (دير مار الياس)

انطلاقهم بتكريم كبير، حتى أن زملائهم فى القوة لم يعلموا حقيقة المهمة التى سيقومون يها، حتى لمعت برقة خاطفة أضاءت صفحة السهاء وأعقبها انفجار هائل ارتجت له أركان المدينة، وشاهد الناس أحجار البرج الضخم تتناثر فى الهواء ثم تتهاوى لتصنع من تراكها قبر آكبيرا يضم نخبة كبيرة من رجال الهاجاناه.

ولقد علقت جريدة (أخبار اليوم) في عددها الصادر في ٥ يُونيو

تصف هذه العملية الجريئة فقالت بعد كلام طويل و وفى الليل تسلل (حسين) ومعه أربعة جنود... وزحفوا على الأشواك فى صور باهر أربعة كيلو مترات تحت تهديد الرصاص الطائر فى الهواء ، والحيات الزاحفة بين الأحجار.

وقرب الفجر سمعت بيت لحم انفجاراً مدوياً وتهــدمت ثلاثة حصون من ( تل بيوت ) .

وفى الصباح عاد (حسين حجازى) ليتلقى تهنشة قائده . . . ومعها لقت بطل (تل بيوت) !

وبينها كان المجاهدون يوجهون ضربات مركزة فى كثير من المناطق ويعدون أنفسهم للوثوب على القدس الجديدة إذا بالدول تقبل الهدنة الأولى ، وتصدر أوامرها لجيوشها بوقف إطلاق النار لمدة أربعة أسابيع تبدأ من يوم ١١ يونيو سنة ١٩٤٨ . ولم تكن الهدنة فى حقيقتها إلا أسلوباً جديدا ابتكرته هيئة الأمم لمساعدة اليهود وتمكينهم من جلب الأسلحة الثقيلة والذخائر ، ولقد كان قبولها من جانب العرب إقرار بالأمر الواقع واعترافاً فعلياً بقيام إسرائيل .

ولم تقف فائدة الهدنة لليهود عند حد جلب السلاح والعتاد فحسب، ولكنها أيضاً كانت وسيلة لاحتلال المواقع الهامة، إذ أن أغلب المراكز الخطيره لم يستطع البهود احتلالها إلا بهجات غادرة قاموا بها خلال الهدنة ، وكانت الحجة دائماً عند هيئة الامم وعند حكومة إسرائيل ، أن أصحاب هذه الحركات الغادرة ليسوا إلا عصابات فوضوية متطرفة .

وكانت الدول العربية تصدق هذا الزعم ، وتشفق على هيبتها

وكرامتها أن تجارى عصابات فوضوية ، وهي الدول المحترمة ذات المركز والسلطان! وعن هذا الطريق الوضيع احتل اليهود أغلب المناطق التي وقعت في أيديهم . ولقه د نجح الاخوان في تكبيل المستعمرات اليهودية حول وبئر السبع ، عن طريق الداوريات الكثيرة التي كانوا يبعثون بها ، وعن طريق المواقع الحاكمة التي احتلوها على طرق المواصلات . فحاول اليهود اغتنام الهدنة مسكمات معادتهم دائماً وهاجموا قرية (العسلوج) حيث كانت ترابط قوة صغيرة يقودها اليوزباشي (عبد المنعم عبد الرموف) .

ولم تصمد القوة الصغيرة طويلا ، أمام هذا الهجوم المباغت فتسرب افرادها إلى الصحراء مذعورين ، حين رأوا أنفسهم أمام قوات كبيرة من العدو تؤيدها حشود من المدرعات والمدفعية ، وممأ يذكر في هذه المعركة ، أن ثلاثة منالاخوان همالمجا هدون رشادزكي ومحمود حامد ما هر وعبد الله البتانوني من إخوان القاهرة ، كان القائد قد وكل إليهم مهمة حراسة مخازن الذخيرة ، وكانت المخازن مليئة بالأسلحة والذخائر ـ إذكانت هذه القرية هي مستودع الذخيرة الذي يمون المنطقة ـ وأفاق المجاهدون على أنفسهم فوجدوا العدو فىداخل المواقع ، وسمعوه يحاول احتلال المخازن فأخذوا يتدبرون موقفهم. إنهاكارثة كبرى أن يضع العدو يده على هذا السلاح الكثير فى وقت يحتاج فيه إلى طلقة الذخيرة الواحدة . لابد من عمل شيء ما ، ولم يدم تفكيرهم كشيرا إذ قرروا نسف المخازنحين يدخلها العدو، واختبأوا خلف كومة من الصناديق حتى امتلاً المخزن بالجنود اليهود، تم أشعلوا النار فى صناديق المفرقعات . وفى لحظة واحدة استحال البناء الصخم إلى كومة من الانقاض، ومات الابطال الثلاثة بعدأن تأروالانفسهم وجروا العدو الغادر إلى كارثة مدمرة .

كان احتلال هذا الموقع يعنى قطع مواصلات الجيش المصرى فى الجبهة الشرقية ، مما دعا القيادة العامة إلى تنظيم خطة لاسترداده ، وفى اليوم التالى تحركت قوة كبيرة من الجيش النظامى تعاونها المدفعية والسيارات المدرعة ولكنها فشلت فى الاقتراب من القرية ، لاستمانة العدو فى الدفاع عنها .

فاستنجدت القيادة العامة بالبكباشي أحمد عبد العزيز الذي وكل الأمر لليوزباشي محمود عبده قائد الإخوان في و صور باهر ، ليتولى إرسال قوة من رجاله تسترد هذه المواقع ، وأترك وصف النتيجة لسعادة اللواء أحمد محمد على المواوى (بك) القائد العام للقوات وهي مقتبسة من شهادة أدلى بها بين يدى القضاء في إحدى قضايا الإخوان المسلمين التي عرفت باسم (قضية سيارة الجيب).

وكانت إجابته رداً على سؤال وجهه إليه الدفاع فى القضية المذكورة.

ـ هل كلفتم المتطوعين بعمل عسكرى خاص عندمها جمتكم العسلوج؟

ـ نعم . العسلوج بلد تقع على الطريق الشرقى و استولى عليها اليهود فى أول يوم الهدنة، ولهذا البلد أهمية كبرى بالنسبة لخطوط المواصلات وكانت رئاسة الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاع هذا البلد، حتى أن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل إلى إشارة هامة يقول فيها ( لابدمن استرجاع العسلوج بأى ثمن ) فكانت الخطة التي رسمتها لاسترجاع هذا البلد هي الهجوم عليها من كلى الطرفين من الجانبين فكلفت المرحوم أحمد عبد العزيز بإرسال قوة من الشرق من المتطوعين وكانت صغيرة أحمد عبد العزيز بإرسال قوة من الشرق من المتطوعين وكانت صغيرة

بقيادة ملازم وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونها جميع الاسلحة، ولكن القوة الصغيرة هي التي تمكنت من دخول القرية والاستيلاء عليها. ولما سله المحامون عن السبب في تغلب القوة الصغيرة أجاب :

ـ القوة الغربية كانت من الرديف وضعفت روحهم المعنوية بالرغم من وجود مدير العمليات الحربية فيها إلا أن المسألة ليست مسألة ضباط ، المسألة مسألة روح ، إذا كانت الروح طيبة يمكن للضابط أن يعمل عيمل مايشاء ولكن إذا كانت الروح ميئة لا يمكن للضابط أن يعمل شيئاً ، لابد من وجود الروح المعنوية ، وهكذا تحررت (عسلوج) وكان تحريرها على يد قوة من الإخوان بقيادة ضابط ملازم ، هو الأخ المجاهد ، يحيى عبد الحليم ، من إخوان القاهرة

ورغم هذا النجاح الباهر الذي أحرزه الإخوان، وعظم الخسائر التي منى بها العدو، كانت خسائر نا صغيرة جداً لانتجاوز عدداً من الجرحي من بينهم قائد القوة المهاجمة المجاهد و يحيى عبد الحليم،

بدأ أحمد عبد العزيز خلال الهدنة يجمع قوآته المبعثرة ويحشدها في (بيت لحم) ، ويبدو أن القيادة العامة المصرية رضخت للأمر الواقع فأمدته ببعض الأسلحة والذخيرة وزودته بعدد من الجنود، فأخذ يحصن نفسه داخل المدينة ، وأقام خطأ دفاعياً حولها يمتد من (صور باهر) إلى (كرمزان) ماراً بقرى (مار الياس) و (بيت صفافا) و (شرفات) و (الولجا)، وإلى جانب ماأثبته الإخوان من بطولة ومقدرة في الأعمال الهجومية ، فإن مقدرتهم على الدفاع والتحصين كانت مثار إعجاب الضباط والمراقبين ، وكانت مواقع (صور باهر) ألحصينة وماأقيم فيها من خنادق (ودشم) نحتت ببراعة



ثلاثة من ضباط الاخوان فى بيت لحم وهم من البمين ( أحمد شعبان ، لبيب الترجمان ، يحى عبد الحليم ) يقفون أمام قيادة الاخوان فى صور باهر

فى الأرض الصخرية الصلبة ، تشهد بعظم الجهد الذى بذله الإخوان لتحصين هذه القرية العربية ، والأحتفاط بها حتى آخر مراحل القتال رغم الهجات المتوالية التي شنها العدو ، وحاول فيها احتلالها ليضع القوات المرابطة فى بيت لحم والخليل كلها تحت رحمته.

وكانت أول المحاولات التي قام بها العدو هي اقدامه على احتلال مرتفعات ( جبل المحكبر ) في ١٨ أغسطس سنة ١٩٤٨

يقع جبل المكبر إلى الجنوب الشرقى من القدس القديمة ، وهو مرتفع منيع يستطيع من يحتله أن يهيمن على القدس كلها ، ويقطع الطريق الرئيسي الذي يصلها بعان، فوق أنه يتحكم في القوات المتطوعة التي ترابط في جنوب القدس ، وكان هذا المرتفع إحــدى حُلْقَات الدفاع التي يتولاها الإخوان المسلمون المرابطون في قرية (صورباهر) ولقدكان اليهود يؤملون في مهاجمة الإخوان على غرة، فبدأت جموعهم تتحرك في الساعة الثامنة من مساء ١٨ أغسطس من أحياء القدس اليهودية ومن المستعمرات الواقعــة فى جنوبيها ، ثم بدأوا يزحفون فى سكون وهدوء غير أن نقط المراقبة الأمامية فطنت لهذه الحركة وأرسلت تخبر قائد ( صور باهر ) بهذا النبأ وتطلب توجيهاته السريعة ، وبدأ (محمود عبده ) يفكر في الموقف ويضع خطتــه على أساس الأنباء التي تصل إليه تباعا ، ولم يكن يعنيه وقف الزحف اليهودى والاحتفاظ بالموقع ، والكنه كان يريد إبادة هذه القوات وتلقين اليهود درسا قاسيا يحفظونه عن الإخوانوشدتهم في القتال. وحـين بدأ يتحرك بقوته من (صور باهر) كانت عواصف

الرصاص تثور فى قمة الجبل وكان التليفون يخبره أن طلائع العدو قد اشتبكت مع مواقع الإخوان الامامية .

وما أن وصل حتى كانت المعركة فى أعنف مراحلها ، وكان واضحاً أن العدو يستميت فى احتلال هذا الموقع ويقذف كتلا هائلة من قواته لتحقق الغرض فى أقصر وقت مكن ، وكلما تكسرت موجة تحت أقدام الأبطال المؤمنين تدفقت فى أثر ها موجة أخرى .

ولا عجب في ذلك فقد كان طريق الإمداد مفتوحاً على مصراعيه ، والقدس اليهودية وفيها عشرات الألوف على مرمى حجر من أرض المعركة . فصمم على التصرف السريع وكانت أولى الخطوات الى أقدم عليها أن أمر فصيلة من جنوده فدارت إلى اليمين واقتربت من الطريق الذى يستخدمه العدو في تحركاته و أخذت تطلق النار على القوافل الى تتحرك صوب المعركة ، وفي نفس اللحظة كان يصدر أمره للمدافعين عن الجبل بالانسجاب إلى الوراء فظن العدو أن المقاومة قد انتهت ، فتقدم ليحتل المواقع الى أخلاها المجاهدون وفي نفس الوقت كانت أفواه المدافع تنفتح من كل صوب و تقذف كتلا من اللهب على قمة الجبل ، ولم يكن لليهود حينها ما يحتمون فيه ، فقتل منهم عدد كبير ، فبدأوا يتراجعون في ذعر وارتباك .

تقدمت بعدذلك قوات من المشاة وحاصرت قمة الجبل، واشتبكت مع العدو فى قتال عنيف، وحاول اليهود التراجع إلى القدس بعدما يتسوا من وصول النجدات المطلوبة، ولكن القوة الخلفية فاجأتهم بالنيران الحامية. وبينها كانت المعركة تسير على هذا النحو المرسوم إذ أصيب اليوزباشي (محمود عبده) بطلقات طائشة فحمله مرافقوه

للخلف دون أن يفطن أحد ، وبعثوا برسالة مستعجلة لقيادة بيت لحم يخبرونها فيها بإصابة القائد ، ولم تمض إلالحظات حتى جاء الآخ المجاهد ( لبيب النرجمان ) ليتولى قيادة المعركة فى مرحلتها الحتامية .

أخذ اليهود يتسللون فرادى إلى المنطقة الحرام ودار الحكومة حيث يوجد بعض مراقبي الهدنة ورجال هيئة الامم وفطن الإخوان للامر فتابعوهم إلى هناك ، وضربوا حصار أمحكما حول دار الحكومة وهددوا بتدميرها ، مما اضطر رجال هيئة الامم إلى الاستغاثة بالبكباشي (أحمد عبد العزيز) الذي جاء لتوه ، واستجاب لرغبة مراقبي الهدنة بوقف إطلاق النار ، ولكنه أصر على احتلال مرتفع يدعى (رأس الاحرش) يشرف على دار الحكومة والحي اليهودي بالقدس . وبذلك أصبح الإخوان خطراً شديداً يهدد القدس الجديدة واتخذوا من هذا الموقع نقطة يراقبون منها حركات اليهود وسكناتهم .

وحاول اليهود في اليوم التالى القيام بهجوم كبير على نفس هذه المواقع أملا في احتلالها ورد اعتبارهم بعد هزيمة الأمس، ولكن يقظة الإخوان واستهانتهم في الدفاع وقفت سداً منيعاً دون وصولهم لهذه الغاية ، عما اضطرهم إلى التراجع في ذلة وانكسار ، وكانت خسائرهم في هذه المرحلة تتجاوز المائنين حسب تقدير مراقبي الهدنة عدا فقدانهم لجميع الاسلحة والمعدات التي دفعوا بها في هذه المعارك . بدأت بعد هذه الفترة مرحلة مفاوضات طويلة لتخطيط حدود المنطقة الحرام ، وكان أحمد عبد العزيز فخوراً بجنود الإخوان وبما أحرزوه من انتصار رائع ، ما جعله يملي إرادته على اليهود ويضطرهم المنخلي عن منطقة واسعة مهدداً باحتلالها بالقوة ، وكانت المفاوضات المفاوضات

تدور في مقر قيادة الجيش العربي بالقدس ويحضرها الكولونيل (عبد الله التل) القائد العربي في المدينة المقدسة ، وحين انتهت المفاوضات في ليلة ٢٧ أغسطس أراد أحمد عبدالعزيز أن يحمل نتائجها إلى القيادة المصرية العامة في (المجدل) ، وأصر على أن يذهب في ليلته ، وكانت المعارك في ذلك الحين تدور بشدة على الطريق المؤدى للمجدل عما جعل ضباطه يلحون عليه في التريث وعدم الذهاب ، ولكنه قطع هذه المحاولات حين قفز إلى سيارته (الجيب) وهو يردد : «قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ، وانطلقت السيارة في طريق المجدل ولم يكن معه إلا اليوزباشي (الورداني) واليوزباشي (صلاح سالم) من ضباط رئاسة المواوى ، وسائق سيارته .

وكانت وعراق المنشية ، في ذلك الحين تستهدف لهجات متواصلة عما دعا القيادة العامة إلى منع السير على هذا الطريق بالليل .

وما أن وصلت السيارة إلى مواقع عراق المنشية حتى صاح الحارس يأمر السيارة القادمة بالوقوف ، ولكن سوم الحظ تدخل هذه المرة ، إذ ضاع صوت الحارس في ضجيج السيارة .

فأطلقت نقطة المراقبة النار ، وتدخل سوءالحظ مرة أخرى حين أصابت أول رصاصة البكباشي (أحمد عبد العزيز) في جنبه ، وحمله مرافقوه إلى عيادة طبيب بمدينة (الفالوجا) ولكن قضاء الله كان قد سبقهم إليه ، فصعدت روحه إلى بارثها .

ولم يكد الخبر يذاع على الناس حتى عم الوجوم الجمبع، وبكاه كل فرد فى الجيش، وكان أكثر الناس حزنا عليه وألماً لفراقه أولئك الجنود الذين زاملوه فى الميدان وقاسموه مرارة الهزيمة ونشوة النصر،

و نعته وكالات الآنباء و محطات الإذاعة العالمية وأسف لفقده الحلفاء والأعداء ، و نعوه للناس بمزيد الإعجاب والإكبار ، و بموت أحمد عبد العزيز طويت صفحة من أمجد صفحاتنا العسكرية ، وأفل نجم لامع كان في سماء الحرب ملء سمع الناس و بصرهم ، و خلابذلك مكانه في الميدان ، و صعدت روحه الطاهرة لتحتل مكاناً مرموقاً في ملكوت

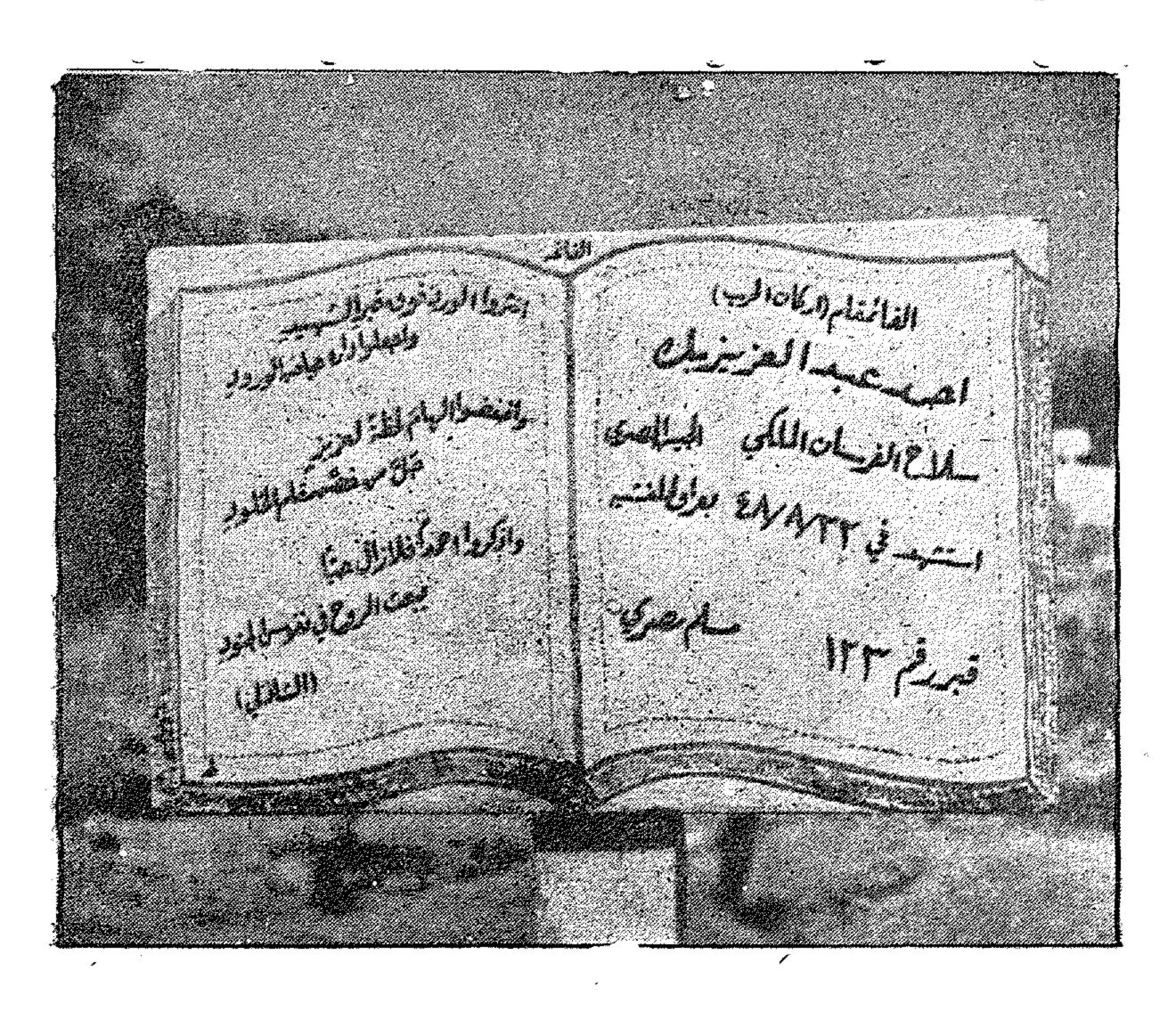

على قبر الشهيد « أحمد عبد العزيز » في غزه

الله وجنته ورفع اسمه من كشوف الجيش المصرى ليحفِّيظ فى سجل. التاريخ ،كأبرز شُخصية عسكرية أنجبتها حرب فلسطين .

مات أحمد عبد العزيز فعينت القيادة العامة ضابطا جديدآ لقيادة

(بيت لحم) هو البكباشي و محمد فكرى ، من سلاح المدفعية ، لكنه عاد بعد أيام قلائل ، حين لم يستطع التفاهم مع ضباط المتطوعين ، فرأت القيادة أن تبعث بالبكباشي و عبد الجواد طبالة ، قائد كتيبة المتطوعين الثانية . والتي كانت تتولى محاصرة المستعمرات وحراسة بعض النقط على خطوط المواصلات .

ولقد أتمت هذه الكتيبة تدريبها في معسكر (الهاكستب) بعد سفر الكتيبة الأولى ، وكانت هذه الكتيبة تحوى عناصر طيبة من الإخوان كان على أسهم الأخ المجاهد (صلاح البنا) الذى كان له أبعد الأثر في تنظيمها وتدريبها ، وكان مقرر آلهذه الكتيبة أن تحتل مدينة (بئر السبع) وتدافع عنها ، غير أن قائدها أشار باستحالة تنفيذ ذلك، لنقص مرتبها في الاسلحة ، وخلوها تماما من مدفعية الميدان والمدفعية المضادة للد بأبات وأخير آاستقر الرأى على أن تحاصر بعض المستعمر ات الواقعة في منطقة غزة ـ رفح فأ بلت في القيام بهذا الدور أحسن البلام.

وظلت على هذا الوضع حتى موت أحمد عبد العزيز وحين استدعت الحالة ذهاب قائدها لتولى القيادة في (بيت لحم) تقرر انتقالها للانضهام لزميلتها (الأولى)، وتكونت من الكتيبتين وممن انضم إليهما من جماعات المناضلين والسودانيين والليبين القوة التي عرفت باسم (القوة الخفيفة) والتي كان لها الفضل في المحافظة على منطقة الخليل وبيت لحم وتسليمها لقوات شرق الأردن بعدنها ية الحرب وإعلان الهدنة.

 وكراً خطيراً للقناصة يستعيضون به عن البرج الذي نسفه الإخوان في (تلبيوت). وأخذوا يطلقون منه النار على المجاهدين في مواقعهم، وحاولوا اقتناص قائد المنطقة نفسه حين كان يحاول الوصول إلى دار



البكباشي وعبد الجواد طباله ، قائد الفوة الخفيفة مع أركان حربه البوز باشي معروف الحضرى المحكومة للاجتماع بمراقبي الحدنة ، وكانت الأنباء تشير إلى أن لجنة من كبار ضباط الجيش الاسرائيلي قد نزلت في هذا البناء واتخذته مقرآ

تشرف منه على جبهات المتطوعين و تضع خطة لمعارك شاملة تكتسح فيها هذه القوات .

لم يكن هناك بد من تدمير هذا البناء فصدرت الأوامر لقائد الإخوان في ( صور باهر ) ليتولى تنظيم هذه الخطة وتنفيذها ، وفي ليلة حالكة الظلام تسللت جماعة من الإخوان تحمل ألغامها وأسلحتها ووجهتها هذا المنزل المقام بين ثلاثة مستعمرات من أخطر مستعمرات اليهود، واستمروا يزحفون على بطونهم وقتا طويلا حتى اقتربوا منه ، وبينها كانوا يعالجون فتح الباب الخارجي انتبه اليهود للحركة ، فأخذوا يطلقون عليهم النار من أعلى المنزل ومن (الدشم) المسلحة المقامة حوله ، وبادلهم الإخوان الضرب ، غير أن شدة النيران المنبعثة منالمنزل وخشية الإخوان من المستعمرات القريبة ، جعلتهم يُلقون ألغامهم بعيداً عن البناء ويشعلونها، وحين انفجرت أحدثت دوياً ها ثلاً، غـير أن البناء ظل قائماً كماكان ١ وجرح في هذه الحركة الآخ (عنمان عبد المجيد)، وحمله رفاقه معهم إلى معسكرهم في (صور باهر). وثار قائد (صور باهر) على هذا الفشل، وأصر على تدمير البناء ، وفى اليوم النالى تحركت قوة كبيرة مكونة من بعض الإخوان السوريين ، وعدد من مجاهدى الإخوان الأردنيين ، وقد اشتبكت هذه القوة في معركة مع حماة البناء ، غير أنها نجحت في الوصول إلى المنزل وتدميره على جميع من فيه من الضباط والجنود. وأترك البكباشي (طباله) قائد القوة الخفيفة الكلام عن هذه العملية الجريئة في مقال نشرته له إحــدى المجلات العسكرية تحت عنوان (ولاء في بطولة ) .

عالج قائد الداورية الباب معتمداً على أن صوت الرصاص يعلو صوت معالجة الباب، ولكن الباب لم يفتح فهو موصد من الداخل، وإذا بالقائد يضغط بسبابة يمناه (تنك) سلاحه فيطير قفل الباب ويفتح على مصراعيه، وفي لحظات أشعل الآخرون العبوات وألقوا بها داخل الدار وارتد الجميع للخلف قليلا ورقدوا إلى أن صم آذانهم صوت انفجار هائل تطاير على أثره الغبار في كل مكان.

وإن هي إلا غمضة عين فتسمع أنة موجعة صادرة من أحدهم فهرع اليه القائد فوجد الدم ينزف من جرح في رأسه . فحمله بمعاونة زملائة وهرعوا عائدين وكل منهم يتلفت للخلف ليروا أثر ما عملوا فلا يروا إلا غباراً يعلو الأرض ، إلى أن وصلوا حوالي الرابعة صباحاً إلى رئاسة القطاع ، و بين يديهم زميلهم الجريح يحتضر للكثرة ما نزف من الدماء . ولم تجد معه الاسعافات فلفظ أنفاسه الاخيرة وهو يتساءل عما حل بالمنزل فلما علم بتدميره تماماً لفظ النفس الآخير والارتباح التام باد على أساريره .

وفى الصباح الباكر كان قائد الفدائيين يستقبل ضوء الشمس فى مواقع وصور باهر، ويترحم على الشهيد البطل ويودعه إلى مثواه الآخير ثم عاد لبلق نظرة على موقع المنزل فإذا هو حطام يضم بين أحجاره جثث عشرين من اليهود الغادرين ، حاولوا الاعتداء عليه فى الصباح فحكم عليهم جنوده (أن لا يروا ضوء صباح تال) . أما شهيدنا المبرور في هذه المعركة فهو المجاهد (ضيف الله) من الإخوان المسلمين السوريين . وفي المساء كانت محطة إسرائيل تذيع نبا المعركة وتنعى إلى اليهود مقتل ضابط إسرائيلي برتبة كبيرة ومعه عدد من ضباط ألجيش مقتل ضابط إسرائيلي برتبة كبيرة ومعه عدد من ضباط ألجيش

وجنوده . ماتوا تحت الردم على مقربة من مواقع الإخوان المسلمين فى ( صور باهر ) .

في منتصف شهر اكتوبر كانت

الجبهة المصرية مسرحا لعمليات واسعة

النطاق، وكانت منطقة (الفالوجا) في

ذلك الوقت تهاجم بعنف وشدة ،

والمجدل عرضة لغارات جوية مروعة ،

وفى ذلك الوقت أيضا كانت القيادة

الإسرائيلية في القدس تحاول تصفية

حسابهامع قوات المتطوعين في دبيت لحم،



وبدأت أعمالها بهجوم حاد على (صور المجاهد السورى وضيف الله ، باهر) غير أن هجاتها المتكررة تكسرت استشهد في معارك ببت لحم الدفاعية بتحت تحصينات الإخوان القوية .

فأخذت تدور حول خطوط الدفاع تتلمس أضعف النقط فيها حتى نجحت يوم ١٩ اكتوبر فى اقتحام مرتفع شاهق يعرف بتبة (اليمن)، ولم يضيع اليهود الفرص فأخذوا يحشدون قوات كبيرة ويعدون أنفسهم للوثوب على المرتفعات المجاورة والسيطرة على بيت لحم كلها، عما اضطر قيادة (صور باهر) إلى إرسال قوة كبيرة لتقوم بهجوم مضاد تستعيد به همذا المرتفع. وبدأت المعركة بين الفريقين حامية شديدة، وكان مما يستلفت النظر ويدعو للإعجاب هو براعة اليهود وسرعتهم الفائقة فى أعمال النحصيين، لا تكاد قواتهم براعة اليهود وسرعتهم الفائقة فى أعمال النحصين، لا تكاد قواتهم تستقر فى موقع من المواقع إلا وتسارع بتحويله إلى قلعة محصنة.

وكان ذلك بما يساعدهم دائما على الاحتفاظ بالمواقع التى تسقط في أيديهم، ويبدو أن هذه الظاهرة ناتجة عما غرّف عن المقاتل اليهودى من جبن وضعف، فهو يستعيض عن الشجاعة الأصيلة بتحصينات مصطنعة، ولا يقوى على مواجهة خصمه في الدفاع إلا إذا كان مختفياً

خلف أطباق كشفة من والدشم، والأسلاك الشائكة .

نجح الإخوان في الهجوم الذي شنوه وتراجع اليهود بعد مقاومة شديدة وخسائر من الطرفين، وكان يضاعف من هذا النجاح أهمية الموقع من هذا النجاح أهمية الوقع وخطورته الشديدة لو بقى في يد اليهود، وهأ نذا أنقل نص إشارة رسمية بعثتها قيادة وبيت لحم إلى الجهات العسكرية المسئولة بتاريخ ٢٠ اكتوبر المسئولة بتاريخ ٢٠ اكتوبر

(قام العدو بهجوم عنيف على جميع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلالة شديدة من نيران



حماة جنوب القدس من ضباط الجيش يتوسطهم الامير الاى (سيف اليزل خليفه) وعلى يمينه البكباشي وليم مرقص وعن يساره (البكباشي عيد الجواد طبالة)

الأسلجة الأو توماتيكية والهاونات وقاذفات الألغام والمدفعية الثقيلة ، صدت قواتنا الهجوم ، تمكن العدو من الاستيلاء على مواقعنا بجبل



نجح المجاهدون فى المحافظة على مناطق الخليل وبيت لحم وهاهى قيادة الجيش الأردنى تتسلم المنطقتين



فرقة الجيش الأردنى الموسيقية تودع الأبطال المجاهدين عند رحيلهم لأرض الوطن

(اليمن)، قامت قوة من الإخوان المسلمين بقيادة الملازم أول خالد فوزى بهجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته خسائر فادحة، (خسائر نا ضعيفة وقد أبلغنا مراقبي الهدنة).

وقد علقت أغلب الجرائد العربية واليهودية على هذه المعركة وذكرت جهود الاخوان فيها بالاكبار والاعجاب، وكتبت جزيدة ﴿ الناس ) العراقية في عددها الصادر يوم ٧ / ١١ مقالا تحت عنوان (بسالة متطوعة الاخوان المسلمين) جاء فيه (٠٠٠٠ وإن اليومين الماضيين امتازا ببسالة منقطعة النظبر من متطوعة الاخوان المسلمين فقد استولى اليهود شمالىغربى بيتلحم بعد محاولات عديدة على جبل مرتفع يسمى « تبة البين ، ويشرف على قرى «الولجة، و «عين كارم، و , المآلحة ، وما جاورها وأصبحوا يهددون كل المناطق المحيطة بها . ورآت قيادة الجيش المصرى ضرورة تطهيرها فندبت لذلك عددآ من متطوعة الاخوان المسلمين في (صور باهر) ، فتقـدمت سرية منهم ، ولم تمر ساعة حتى كانت هذه الفرقة قد أجهزت على القوة اليهودية وغنمت ذخيرتها ومتاعها وحررت قرية والولجة،، وأصبحت تسيطر على منطقة واسعة وقد أصدرت قيادة الجيش المصرى أمرأ بتسمية الجبل (تبة الاخوان المسلمين) وقد استشهد من الاخوان كل من مكاوى سليم على من الزقازيق والسيد محمد قارون من المنصورة وابراهيم عبد الجواد من الفيوم، رحمهم الله رحمة واسعة).

يأس العدو من اقتحام و بيت لحم، و و الخليل، لوجود هذه القوات المؤمنة فيها، فبهداً يركز هجومه على مناطق و أسدود، و و المجدل، واستطاع أن يرغم القوات المصرية على إخلاء هاتين



| • |   |  |          |  |
|---|---|--|----------|--|
|   |   |  | •        |  |
|   |   |  |          |  |
| • |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
| • |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  | •        |  |
| • |   |  |          |  |
| • |   |  | <b>;</b> |  |
| • |   |  |          |  |
|   | • |  |          |  |

المنطقتين والابقاع بقوة كبيرة حاصرها فى الفالوجا وظل بحاصرها حتى نهاية الحرب . وبحصار الفالوجا إعزلت قوات المتطوعين إعن

القيادة العامة تماما، ولم يعد لها طريق يصلها بالقاهرة سوى الطريق الجوى الذى يصل عمان بالقاهرة.

وبدأت هذه القوات المغامرة تقاسى محناشديدة. سببها الحصار الشديد، وكثرة ما تعرضت له من هجات متواصلة ، ورغم ذلك كان كل ما يشغل الإخوان هو مصير إخوانهم المحصورين في الفالوجا ،

فبدا وا ينظمون بمعونة المجاهدين العرب المجاهد و مكاوي سلم على » خططا لتموينهم، وتسللت قوافلهم عبر من شهداء « معركة تبة الإخوان» الصحارى الواسعة التي يسيطر عليها العددو، تحمل المؤن للقوات المصرية المحصورة، وتتعرض في طريقها الطويل لـكثير من الم.آزق والاخطار.

وكم من مرة اصطدمت القوافل مع دوريات اليهود واشتبكت معها فى معارك دامية ، ونتج عن ذلك كثير من الحسائر ، ولكن الإخوان لم يكونوا يحسبون للموت حسابا مادام ذلك فى سبيل وطنهم وكرامة جيشهم .

وإذا ذكر هذا النشاط الرائع فلا يمكن أن نغفل الدور الخطير النحوان الدى قام به اليوزباشي (معروف الحضرى) حين قاد جماعات الإخوان المسلمين في تسللها إلى (الفالوجا) وظل يؤدى واجبه بإيمان و ثبات حتى

ظفر اليهود به في إحدى العمليات، و نقلوه إلى خطوطهم الحلفية حيث ظل يقاسى مرارة الاسر في معسكراتهم حتى من الله عليه بالنجاة ، حين انتهت الحرب وتم تبادل الاسرى .

وبينها كان الإخوان يعملون بهمة و إخلاص فى تموين (الفالوجا) ومعاونتها على تحمل آلام الحصار ويستميتون فى الدفاع عن مناطق (بيت لحم) و (الحليل)، إذ روع العالم الاسلامى بنبأ القرار الغاشم الذى أصدره (النقراشي) وحل بموجبه هيئة والاخوان المسلمين، فى

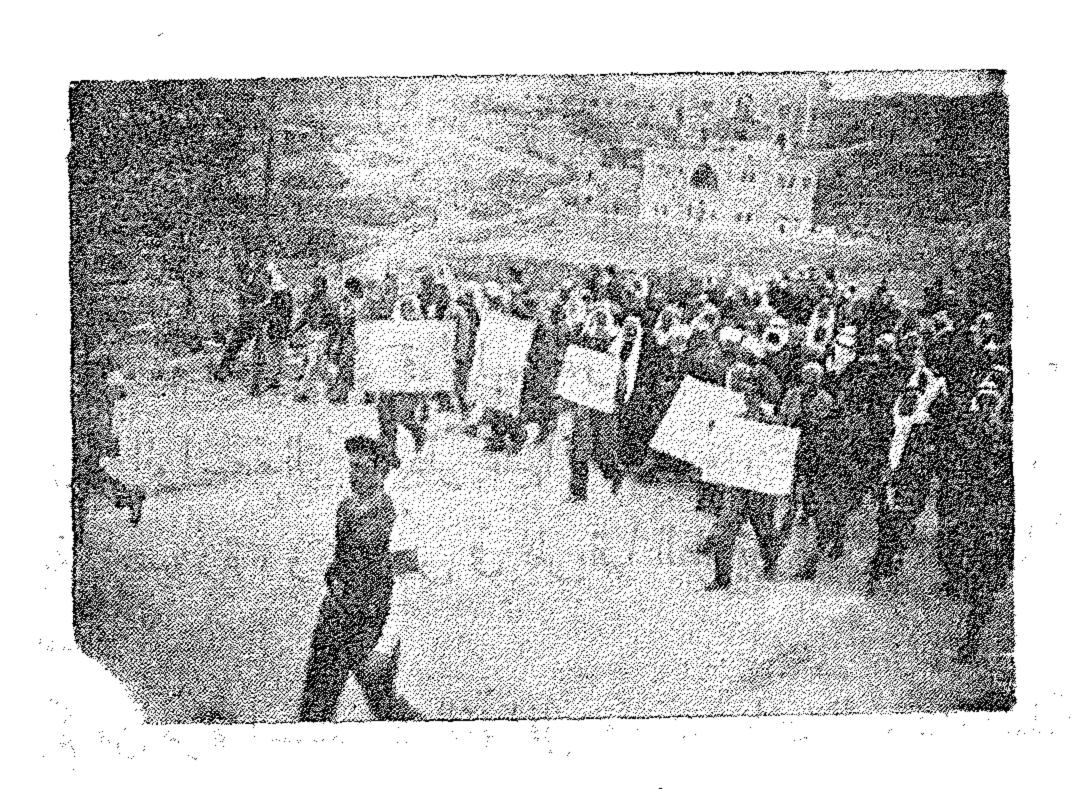

مشهد الجنازة الصامتة التي أقامها مجاهدو الإخوان في ( ببت لحم ) بعد سماعهم باغتيال الأستاذ الامام

مصر، وكانت طعنة نجلاء وجهها الانجليز على يدصنا تعهم من المستوزرين. إلى ظهر الشبيبه لاسلامية المحاربة .

وجن جنون الاخوان عند سماعهم هذا النبأ، غير أن الأوامر التي وصلتهم بعد ذلك من المرشد (الشهيد) كانت تأمر هم بالنزام الهدوم

والاخلاد إلى السكينة . وان يتصور أحد عظم الكارثة التي كان يمكن أن تقع لو ركب (الاخوان) رءوسهم ، وقاموا بأى إجراء طائش ، إذ كانوا هم وحدهم يدافعون عن منطقة من أكبر المناطق والعدو يحيط بهم من كل جانب وينتظر الفرصة ليبتلع هذه المدن الغنية الواسعة وقدر الإخوان عظم الخطر ، فقهر وا عواطفهم واكتفوا بإرسال برقية إلى كبير الامناء بقصر عابدين ضمنوها سخطهم الشديد لصدور هذا الاجراء الظالم .



مشهد آخر من الجنازة

ثم عكفوا على أداء واجبهم من جديد وكأن شيئاً لم يحدث حتى انتهت الحرب وأعلنت الهدنة وبدأوا يغادرون أسر اليهود ليقعوا مرة أخرى فى أسر السعديين، وقدر لهم أن يلبثوا فى الاسر الآخر عاماً كاملا، قضوه بين معسكرات الاعتقال فى درفح، و و العريش،

حتى انهارت قوائم العهد الأغبر بما حملت من أوزار وآثام، وبدأ المجاهدون يستردون حرياتهم المفقودة شيئاً فشيئاً ١١٠



مشهد ثالث من الجنازة

## ١٣ - دخول الجيش المصرى إلى فلسطين

د ماینبغی لنبی إذا لبس لأمته أن یضعها حتی محدکم الله بینه و بین عدوه » محدکم الله بینه و بین عدوه » محد رسول الله

توغل الجيش المصرى في أرض فلسطين ،غير مبال بخطر شديد يحتم على ميمنته ، ويتمثل في عدد هائل من المستعمرات المحصنة التي أعدت بإتقان ، لتقوم بدورها في الوقت المناسب .

وكانت الخطة العربية العامة تقضى بأن يحتل هذا الجيش قطاعا هائلا يمتد من قرية (رفح) على الحدود المصرية إلى قرية (يبنا) على مسيرة عشرين ميلا من (تل أبيب)، حيث تكون الجيوش العربية الأخرى الزاحفة، قد احتلت نقطا عائلة قرببة منها، ثم تتجمع هذه القوات وتتصل مكونة حلقة فولاذية حول عاصمة العدو، لتفصلها عن بقية المناطق.

وكان واضعو الخطة يعتقدون أن احتلال العاصمة، سينهى هذه الحرب ويضطر العصابات اليهودية المسلحة إلى الاستسلام .

ولقد فات هؤلاء أن المستعمر ات اليهودية قدوزعت في فلسطين توزيعاً عسكرياً تحت إشراف الانجليز ، يضمن لليهود الاستمرار في القتال مدة طويلة وأن كل مستعمرة من هدده المستعمرات كانت تحتوى على أعداد كبيرة من الجند ومقادير هائلة من السلاح والعتاد، ويمكن لهذه القوات أن تتجمع وتكون جيشاً لجباً ، وتستمر في المقاومة حتى تتدخل الدول الكبرى وتضيع على العرب ثمرة انتصارهم.

على أن هذه الخطة لم يقدر لها النجاح ، لما انطوت عليه من جهل بالمغ بقوى العدو وأساليبه فى المقاومة ، فضلا عن عدم التعاون الذى لم نلس أى أثر له فى تنفيذها بين الجيوش العربية ، التى كان مفروضاً أن تعمل تحت قيادة موحدة ، ولكن ما كادت المعركة تدخل دورها الحاسم حتى أصبح كل جيش يقاتل على حدة فى المنطقة التى اختص بها، ولقد زادت هذه الحقيقة وآثار ها وضوحاً حين اشتد الضغط على جبهة الجيش المصرى فى الجنوب ، وظلت الجيوش العربية الآخرى تنعم بالهدوء والراحة خلال الهدنة . ا

حتى إذا انتهت الحرب قام كل جيش ببررموقفه وينحى باللائمة على زملائه، ولنستمع إلى هذه المساجلة الصحفية التى دارت على صفحات (مجلة النهار) البيروتية بين القائد الأردنى الجنرال (كلوب)، والكولونيل (منير أبو فاضل) المفتش العام لقوات الجهاد المقدس.

فقدنشرت المجلة المذكورة حديثاً خطير اللجنرال كلوب دافع فيه عن مسلك الجيش الاردنى وبرر تراجعه عن اللد و الرملة و تعرض بالنقد الشديد للجيش المصرى مقرراً أنه لم يقم بواجبه مطلقاً لانقاذ فلسطين. فإن هذا الجيش (المصرى) هو الذى عرقل بتصرفاته أعمال الجيش العربى الاردنى، ومنعه من القيام بهجوم صاعق على مراكز اليهود والقضاء عليها فى مدة قصيرة. !!

ورد الكولونيل أبو فاضل على هذا الزعم متهماً الجنرال كلوب بهذه التهم الخطيرة قائلا .

الجنرال كلوب هو الذي مهد للضربة القاتلة الى تلقاها الجيش السورى في (سمخ). وأنه هو الذي أفسح المجال للعدو ليلتف حول مواقع الجيش السورى في شمال فلسطين.

الخنرالكلوبهوالذى منع القوات الأردنية من الاشتراك في المعارك التي دارت في القدس وأنه هو الذى منع مدفعية جيشه من دك مراكز اليهود و معاونة المناضلين العرب في دفاعهم عنها .

س \_ إن الجرال كاوب هو الذى أمر بإخلاء اللدو الرملة رغم أن قوا ته كانت كافية للدفاع عنها، و ذلك ليفسح المجال للعدو للقيام بحركة النفاف حول جناح الجيش المصرى وعزل قوا نه فى الفالوجا وضرب لذلك مثلا (إن قائد القوات الميكانيكية الآردنية فى منطقة اللدكان بريطانيا، وهو الذى نفذ أو امر كلوب وأمر الجنود العرب بالانسحاب تاركامئة ألف عربي لقمة سائغة لليهود، وكان القائد اليهودى الذى هاجم اللد ضابطا بريطانيا أيضاً هو الآخر وأن انصالا لاسلكياً تم بين الضابطين البريطانين انفقا فيه على سحب القوات العربية رغم إرادة الضباط العرب، ومعارصة الجنود الاردنيين البواسل).

وليس من شأنى فى هذا الكتاب أن أناقش هذه التهم التى تبادلها بقواد العرب. ولكنى أتخذها دليلا واضحاً على عظم التعاون والثقة المتبادلة التى كانت تسود الجيوش العربية وهى تقوم بحملتها المقدسة لتحرير فلسطين من عصابات الشر وتسليمها لأهلها العرب.

لمتحاول المستعمر ات اليهو دية إذن أن تعترض طريق الجيش المصرى حسب الخطة اليهو دية العامة ، بل أظهرت كل معانى الضعف و الاستسلام وكان بعضها يرفع الاعلام البيضاء على قم الابراج الشاهقة ، حتى يمضى الجيش فى تنفيذ خطبته .

ولقد حاول الجيش المصرى دخول بعض المستعمرات القريبة من

مواصلاته، وتركه اليهود يقترب منها ثم أخذوا يطلقون النار على وحدانه من أبعاد قريبة، فحاول الجيش اقتحامها بالقوة، وكانت أول محاولة له أن هاجم مستعمرة (نيريم) الدنجور على الحدود المصرية في ١٦ مايو ودكها بالمدفعية، ثم حاول اقتحامها بمشاته ولكنه وجدفيها مقاومة عنيفة اضطرته لصرف النظر عن محاولته. ومواصلة الزحف مكتفياً بمحاصرتها.

و تكررت المحاولة على كثير من المستعمرات ولكن هذه المحاولات ذهبت عبثاً رغم كثرة الخسائر التي تكبدها الجيش. ولا أستطيع أن أمر على ذكر هذه المعارك دون أن أشير إلى الروح المعنوية العالية التي كان يتمتع بها أفراد هذا الجيش. هذه الروح التي دفعتهم لملاقاة الموت بصدور عارية ، والتقدم صوب الأبراج المحصنة دون أدنى وقاية يحتمون بها ، إلا إيمانهم بالله وثقتهم في نصره و تأييده .

ولقد أثبتت هذه الروح القوية وجودها وآنت نمارها يوم أصر الجيش على اقتحام مستعمرة دير سنيد المحصنة في يوم ١٩ مايو وقاوم العدو مقاومة عنيفة ، غير أنه اضطر إلى إخلائها أمام صغط هؤلام الجنود البواسل وشدة بأسهم ناركا خلفه عشرات من القتلي وكميات وفيرة من المؤن والعتاد . ثم واصل الجيش تقدمه شمالا وأخذ يهاجم المستعمرات اليهودية الواحدة تلو الآخرى ، فهاجم (كفار ديروم) و (بيرون اسحاق) و (كوكبه) و (ونجبا) وغيرها ونجح في اقتحام (نيتسانيم) بعد معركة دامية أظهر الجنود المصريون فيها من ضروب البسالة ما يحملهم في طليعة المقاتلين الممتازين ، غير أن هذه الروح العالية

لم تلبث أنضعفت بعد تدخل السياسة وفرض الهدنة الأولى والثانية ، وما صحب هاتين الهدنتين من انسحابات وهزائم .

ومما يجدر بى ذكره فى هذا الموضع أن الجنود المصريين – على الرغم من هذه الروح العالية وما أظهروه فى بداية الحرب من شجاعة وثبات – كان واضحاً ما عليه حالتهم من نقص فى التدريب والمقدرة خاصة فيها يتعلق ( بالأعمال الليلية ) ، حين كانت هذه الناحية متوفرة تماماً فى قوات العدو ، ولا أظن إلا أن حضرات الضباط عن اشتركوا فى الحملة يوافقوننى على هذه الملاحظة ، إذ كان العدو يقوم بأغلب معاركه فى الليالى المظلمة وبصورة تنبىء عن مقدرة فاثقة ومستوى عال فى التدريب .



مدفعية الجيش المصرى ، تدمر إحدى المواقع اليهودية قبل مهاجمتها



مثاه الجيش المصرى فى زحفهم على إحدى المستعمرات وكانت هذه هي إنقطة التحول فى الحرب إذ لزم الجيش المصرى موقف الدفاع عن نفسه وعن الارض التى احتلماً ، وتغيرت تبعاً

لذلك نظرة القيادة العامة الموقف، وأخذت تنحو منحى جديداً، فبدل أن تبذل جهدها في تتبع العصابات اليهودية والقضاء عليها رأت أن تعزل مستعمر التالنقب عن بقية أجزاء فلسطين فرحفت القوات المصرية شرقاً واتصلت بقوات المتطوعين المصريين المرابطة في جبال الخليل، وبذلك أصبحت القوات المصرية تكون إطاراً وهمياً حول منطقة معادية تموج بعشرات المستعمرات وعشرات الألوف من الجنود.

والآن أريد أن أتساءل ما الذي كان يحدث لو تجمع اليهود على حدود مصر الشرقية ، وحاولوا الاشتباك مع الجيش المصرى عند دخوله لمنعه من التوغل في أراضي فلسطين ؟ لا شك أن القيادة المصرية كانت تراجع موقفها ، وتحجم عن المضى في تنفيذ خطتها قبل أن تطهر هذه ، الجيوب ، الخطرة التي يتجمع فيها العدو .

ولكن اليهود لم يفعلوا ذلك ، لا ضعفاً منهم كما يقول البعض ، ولكنهم وضعوا خطتهم الدفاعية على أساس (بعثرة) الجيش المصرى وإعطائه الفرص ليحتل مساحات شاسعة ، مع علمهم أنه لا يملك القوة العددية الكافية ليسيطر على هذه المناطق الواسعة سيطرة صحيحة ، وعندئذ تقوم المستعمرات بدررها المرسوم فتهاجم قواته ويصبح من الميسور القضاء عليه .

ولقدكان الإنسان منا يعجب كثيراً وهو يمر على بعض المراكز الهامة التي يحتلها الجيش ، فلا يجد إلا قوات ضدّيلة مبعثرة هنا وهناك لا يمكنها الوقوف أمام أى هجوم لاكثر من دقائق معدودة .

وكان هذا هو الوضع الطبيعي لجيش قليل العدد اضطرته ظروفه

لحاية مناطق شاسعة يعجز عن حمايتها أضعاف أضعافه ، وليست هذه الخطة التي اتبعها اليهود من تفكرهم ووضعهم ، ولكنها خطة قديمة استعملت أكثر من مرة: استعملها الروس أمام نابلبون حينها تركوه يحتل المناطق الشاسعة من الاراضي الروسية قبل أن يقوموا بالهجات المضادة على جيشه ، واستعملها الروس مرة أخرى حين عبرت الجيوش الالمانية الاراضي الروسية في يونية عام ١٩٤١ عند ما تركت المناطق الشاسعة ليحتلها النازيون فتتبعش بذلك جيوشهم ويصبح من الميسور القضاء عليها وإيقاع الهزائم بها كما حدث بعد ذلك .

وقد تعجب حين تعلم أن كثيراً من صاطأركان الحرب في الجيش الإسرائيلي ، كانوا ضباطاً في الجيش الروسي خلال الحرب الروسية الألمانية وكانت هذه الخطط دروساً مستفادة ، نفذت بصورة مصغرة في فلسطين ونجحت نجاحاً منقطع النظير .

ولست أدرى كيف غابت هذه المعانى عن أذهان القادة العسكريين في الجيوش العربية ، ولن يزال سر هذه الخطية قائماً ، يتذبذب بين (اللواء المواوى) القائد الأول للحملة ، وبين الساسة المصريين الذين كانوا يحركون القتال من القاهرة ، والذين كان أكبر همهم كسب الرأى العام ، وانتزاع تصفيقه للجيش الباسل الذي احتل ثلث فلسطين في مدة لا تتجاوز عشرين يوما ، ببركة وزارة السعديين ، وحسن سياستهم!! على أن أنصار (المواوى) يقولون إن الرجل لم يغب عن ذهنه ما في هذه الخطة من خطر ، ولكنه كرجل عسكرى كان ينفذ ما يؤمر به مضطراً ، ويواصل الزحف كلما صدرت إليه الأوامر ، ولكن أنصاره يعودون فيقولون إن الواجبكان يقضى عليه باعتزال القيادة ،

ومغادرة الميدان ، وعدم المجازفة بسمعته العسكرية كقائد، وسمعة المجيش بتمريضه للمزيمة المذكرة ، من جراء خطة مرتجلة .

ولسوف تظل هذه النقطة الخطيرة التى ترتب عليها ماجل بالجيش وما حدث فى فلسطين سر أمغلقاً ، حتى بأتى يوم يستطيع فيه (المواوى) أن يواجه أمته وأن يحدد مسؤولية الكوارث التى تعرض لهاجيشنا فى فلسطين والتى كادت تودى به لو لا لطف الله وعنايته .

ولقد أوضحت في كلامى عن جهود المتطوعين في الدفاع عن بيت لحم كيف رأت القيادة العامة أن تجمع كتائبهم في بيت لحم والخليل، وحين تمت هذه الخطوة لم يبق مع القوات الرئيسية المصرية سوى قوات الاخوان الحرة التي كان يقودها مؤرخ هذه الصفحات والتي نفرد الأبواب التالية لمتابعة أعمالها والوقوف على مدى تأثيرها في سير العمليات التي دارت في هذه الجهة.

كانت مهمة الإخوان فى ذلك الوقت تتلخص فى إرباك مستعمرات النقب ، وإشغالها فى الدفاع عن نفسها أمام هجاتهم المتكررة ، حتى لا تفكر فى الانقضاض على مؤخرة الجيش وهو مشغول بمعاركه الامامية فى مناطق أسدود والمجدل والفالوجا ، فمرت يالإخوان فى ذلك الوقت فترة من أنشط الفترات ، وبلغت الممارك بينهم و بين اليهود إلى عنفوان شدتها ، ولم يكن يمريوم واحد حتى تنشب الاشتباكات الدامية فى مناطق مختلفة من الصحراء ، والإخوان فى كل ذلك غير مقيدين مطلقا بما جد من أساليب الخداع والتثبيط كقرارات الهدنة ووقف القتال . بل لاأكون مبالغا إذا قلت إن الإخوان كانوا يعملون فى فترات الهدنة أكثر بما يعملون فى أوقات القتال ، حتى يعملون فى فترات الهدنة أكثر بما يعملون فى أوقات القتال ، حتى

وقع منهم فى ذلك الحين كثير من الجرحى وعدد من الشهداء.
ولم تكن جهود الإخوان مقصورة على مهاجمة القوافل ومحاصرة المستعمرات بل كانوا يشتركون مع الجيش المصرى فى عملياته الهجومية، ولاضرب مشلا على ذلك بمعركة (بيرون اسحق) إذ قرر الجيش.

اقتحامها ووضع خطة محكمة لذلك.

وكان كل ماتخشاه قيادة الجيش أن تتدخل المستعمرات الجنوبية في المعركة فطلب إلى البكباشي (عبد الجواد طبالة) أركان حرب المنطقة في ذلك الحين أن يقوم الإخوان بقطع الطرق التي تصل هذه المنطقة ومنع اليهود من دخول المعركة عن هذا الطريق ، فعهدت إلى الآخوين (نجيب جويل) و (محمد على سليم) للقيام بهذه المهمة فخرجوا بفصائلهم ورابطوا على نقاط متقاربة على الطريق ، وحين بدآت المعركة واشـتد الضغط على حامية (بيرون اسحق) بعثت تطلب المزيد من القـــوات ، واستجابت لها القيادة اليهودية ، وما هي إلا برهة يسيرة حتى امتلأ الطريق بالمصفحات القادمة من مستعمرات النقب الجنوبية ، ونشبت معركة شــديدة بين الإخوان. وهذا العدد الهائل من المصفحات، وحاول اليهود التخلص من هذا الحصار والوصول إلى ميدان المعركة ، ولكن قوة النيران الموجهة إليهم من الأسلحة الأوتوماتيكية ومدافع الهاون و (البيات)، وحقول الألفام التي بثت في طريقهم، أقنعهم بأن طريق العودة هي أسلم. طريق فبدأوا يتراجعون تاركين عامية (بيرون اسحق) تعاني وحدها شدة الممركة وتستغيث بقيادتها ولا مغيث . ا

ولست أنسى يوم هاجم اليهود إحسدى مضارب العرب الآمنة

وأضرموا فيها النار بعد أن قتلواكثيراً من رجالها ، وجاء الاحياء منهم يشكون إلينا إذ كان سبب المذبحة التى أوقعها اليهود بهم أنهم يتعاونون مع الإخوان ( المجرمين ) على حد تعبيرهم !

ولقد كنا مضطرين لمجابهة هذا العدوان بمثله، حتى يأمن البدو على أنفسهم ويظلوا على ولائهم لنافقررنا إيقاع مذبحةمشابهة باليهود وتسللت قوة من الإخوان في جوف الليل إلى إحدى المناطق الداخلية متوغلة في أرض يعتبرها اليهود حرمهم الخاص، وهناك على طريق. السيارات بثوا حقلاكبيراً من الآلغام، وانفلتوا في أحــدالوديان. المجاورة ينتظرون مقدم (الصيد). وجاءت قافلة كبيرة قرب الفجر، فلم تكد تمس الآلغام حتى انفجرت وتطايرت أجزاء السيارات في الفضاء، وظل الإخوان في مكمنهم حتى انجلى دخان الألغام، وقام من نجا من اليهود ، فأخذوا يطلقون عليهم النار حتى مات من مات وفر من استطاع الفرار ، ثم جمعوا القتلى وكدسوهم كومة واحدة ، بعد أن أخذوا ماوجدوه منسلاح وعتاد، ولم ينسالإخوان أن يتركوا منشوراً كتب فيه أن هذا الحادث بمثابة ردلما ارتكبته العصابات. الصهيونية ضدالعرب الآمنين. ولقدسمع القائدالعام بهذه العملية الجريئة فآبدى رغبتــه فى رؤية بعض الأسلحة التي غنمها الإخوان، وأعجب كثيراً بما شاهده منها خاصة أحدمدافع والمورتر وإلمصنوعة حديثاً في بلجيكاً ، وكانت هـذه واحدة من عشرات المعارك التي قام بهـا الإخوان وسببت إرتباكاً عنيفاً لليهود، وأكسبت الإخوان خبرة لا تجارى في وسائل حرب العصابات الحديثة .

## ع ١ \_ أخطاء . وانسحا بات

[ إن كل قائد عام ، يعهد إليه بتنفيذ خطة براها غير مالحة ، يعد مجرما . إن واحبة يقتضيه الإدلاء ببواعثه ، والمطالبة بتغيير الحطة ، وأخيراً يقدم استقالته ، حتى لا يكون أداة للقضاء على جنوده ]

« نابليون »

أود قبل أن أستطرد فى بيان ماخنى من نشاط الاخوان المسلمين وأثرهم فى الميدان، أن أشير إلى بعض التغييرات الجوهرية التى طرأت على حبهات القتال، بعد فرض الهدنة الأولى ليكون للقارىء على بيئة من حقيقة الموقف.

لزم الجيش المصرى مواقعه التى احتلها، وأخذت وحداته تنظم وسائل الدفاع عن نفسها وتستعد لاستثناف القتال، وعند نهاية الهدنة أخذ الجيش يهاجم مراكز اليهود بعنف وشدة، ويضيق الخناق على المستعمرات الجنوبية حتى كادت تموت جوعاً وعطشا، وأدركت القيادة اليهودية حقيقة الخطر الذي يحيط مهذه المستعمرات، فحاولت تموينها بالطائرات، ولم تنجح في هذه الخطة أيضا إذ كان السلاح الجوى المصرى في ذلك الحين لايزال يسيطر على الجو.

وأذكر أنهم قاموا بمثل هذه المحاولات فى المستعمر ات التى يتولى جنود والاخوان و حصارها غير أن الاخوان أرغموها أكثر من مرة على إلقاء حمولتها بعيداً عن المستعمرات تحت تأثير نيران المدافع الرشاشة التى كانت تسلطت عليها من أبعاد قريبة . والفرار راجعة إلى قواعدها وكانت هذه الحركة مصدر غنائم جديدة للاخوان ، ومصدر مضايقات مثيرة لليهود .

وفرضت الهدنة الثانية واستطاع اليهو دخلا لها أن يجلبوا أنواعا جديدة من الاسلحة الثقيلة والطائرات الضخمة ، وحين آنسو فى أنفسهم شيئاً من القوة والإعداد ، ضربوا بالهدنة عرض الحائط وبدأوا عمليات حربية واسعة النطاق، فها جموا (تقاطع الطرق) فى ١٤ أكتوبر واحتلوها وبذلك تحطم الحاجز الذى يفصل الشهال عن الجنوب وانطلقت القوات اليهو دية المدرعة تحمل الأسلحة والجنود ، وانتفضت المستعمرات الهادئة الوداعة ، ودبت معالم الحياة والنشاط فى أوصالها ، وقامت لتؤدى دورها المرسوم ، فقطعت طرق المواصلات حين كان الضغط يشتد على خطوط الجيش الامامية بما اضطر قيادة الجيش إلى تقصير خطوطه ، والتخلى عن مناطق (الجدل) و (أسدود) والعودة إلى النظرية القديمة والتجمع فى منطقة (رفح – غزة) تاركة خلفها قوة قوامها خسة آلاف جندى فى منطقة (الفالوجا) لم تستطع الإفلات واللحاق بالحيش المنسحب إلى (غزة).

ولقد اعتبر إخلاء هذه المناطق فشلا ذريعاً ، منيت به قيادة الجيش المصرى ، وبما يزيد فى ضخامة هذا الفشل أن يتم الانسحاب بسرعة وارتباك وقبل البت فى مصير لواء (الفالوجا).

ولا أمر على ذكر هذه الانسحابات. دون أن أتعرض لحقيقة مؤلمة ، ذلك أن هذه المناطق لم تتعرض لهجوم ذى بال وكان من الميسور البقاء فيها والمحافظة عليها – أو على الأقل – الانسحاب منها بنظام وهدوم، حتى تعمل الترتيبات اللازمة لإنقاذ قوات (الفالوجا)، إذ كان كل ما فعله اليهود أن أمروا قوة صغيرة من جنودهم لا تزيد عن وسرية ، فاحتلت قريه (بينت حانون) في ١٦ أكتوبر وبذلك

قطعوا طريق المواصلات الرئيسي الذي يربط (غزة) ببقية المناطق، وكان الوضع الطبيعي أن يبادر الجيش فيهاجم هذه القوة الصغيرة ويؤمن طريق مواصلاته، وكان من السهولة عليه أن يفعل ذلك، بل أن خطة وضعت فعلا لتطهيرها، وكان كاتب هذه السطور أحد شهودها، وكان مفروضاً أن تقوم قوات لتطهير هذه المنطقة، ولحكن الأمر العجيب الذي لا أستطيع تعليله حتى هذه اللحظة أن تصدر الأوامر بالكف عن تنفيذ الخطة، وتصدر الأوامر في الوقت نفسه لحاميات (المجدل) و (أسدود) لتنسحب إلى غزة عن الطريق نفسه لحاميات (المجدل) و (أسدود) لتنسحب إلى غزة عن الطريق دون سبب ظاهر، بل دون أن نتعرض لهجوم جدى واحد. العرفة ولقد حدثني بعض ضباط المخابرات أن اليهود كانوا ينظرون إلى تحركات الجيش المصرى بعين الريبة والحذر.

وكانوا يعتقدون أن قواته تتجمع لتضربهم الضربة القاتلة ، ولم يكن يدور فى خاطرهم مطلقاً أن هذه القوات تتحرك منسحبة للخلف دون سبب واضح ، ولو علموا أنه يتحرك منسحباً لهاجموا قواته المختلة ، وأحالوا انسحابه هزيمة منكرة ، ولكانت مهزلة يتندر بها الناس لاجيال طويلة ، ومأساة مروعة يتخذها التاريخ العسكرى عنواماً للجهل وسوء التصرف .

والعجيب أن قوات والفالوجا، ظلت في مواقعها لاتبدى حراكا حتى أحاط بها العدو من كل جانب، وهنا تتعارض الأقوال في تعليل هذا الموقف، فبينها يقول البعض أن و المواوى، انسحب إلى غزة ولم يصدر تعليهات إلى لواء والفالوجا، إلا متأخراً، و بعد أن أطبقت الحلقة ووقعت هذه القوات في والمصيدة ، بينها يقول البعض هذا القول ويضع التبعة كلها على والمواوى ، يقول البعض الآخر أن التعليمات قد صدرت فعلا لقائد والفالوجاء والاميرالاي السيد طه الينسحب بقواته لا إلى وغزة ، ولكن إلى و بترالسبع ، حيث يرابط فيها ويحتل أجزاء من الطريق الذي يصلها وبغزة ، بينها تكون القوات الرئيسية قد أتمت انسحابها إلى غزة وامتدت جنوباً حتى تلتق بقواته ، وبذلك يفسل الشهال عن الجنوب مرة أخرى ويكون الانسحاب انسحاباً منظا و لخطة موضوعة ، كاقيل يومئذ ، لا هروباً على غير خطة إلا حب السلامة والإبقاء على الحياة .



الاميرالاي ﴿ السيد طه ﴾ قائد لواء الفالوجا

يقول البعض هذا ويقولون أن المهلة كانت كافية أمام والسيدطه، لينفذ هذه التعليات ، ويؤولون عدم تنفيذها بأسباب كثيرة لاتشرف أحد الرجلين . ولست أجد وسيلة تضع حداً لهذه الاتهامات وتقضى على هذه البلبلة الفكرية إلا أن يتكلم أحدهما ويحدد التهمة ، أو أن تفتح وزارة الحربية فمها وترسل شعاعاً ضئيلا على هذه الظلمات ، أم تراها لا تريد الكلام ليظل الشعب جاهلا بحقائق الأمور ، وحتى لا يتعرض ولرد الفعل ، السيء بعد شعوره بالهزيمة المنكرة التي منى بها في حرب فلسطين ؟

وليست التهمة مقصورة على بقاء قوة معطلة فى قرية والفالوجا ، وقت أن كان الجيش فى حاجة إلى جندى واحد ، ولا لتعريض قرابة خمسة آلاف للإفناء والاسر .

لكن التهمة أكبر من ذلك بكثير . لأن بقاء هذه القوات الكبيرة في الفالوجا ترتب عليه ضياع مدينة ( بثر السبع ) ، وإعطاء اليهود فرصة التجمع في مستعمرات النقب ، وما أعقب ذلك من انهيار القطاع الجنوبي و عسلوج ، ب و العوجا ، ، ثم اقتحام اليهود لحدود مصر الشرقية والزحف حتى مشارف مدينة و العريش ، .

والتهمة كما ترى كبيرة جداً لو وقعت فى أى جيش من جيوش الأرض لشكلت لها المحاكمات العسكرية ، ولصدرت فيها العقوبات القاسية ، أو على الأقل لتحددت المسئوليات والتبعات ، حتى يمكن استخلاص العبر والعظات . هذا فى أى جيش ، أما فى جيشنا فإن هذه الأمور تعتبر تافهة صغيرة لا تستحق التفكير فيها فضلا عن تشكيل المحاكمات من أجلها . . !

أما قوة , الفالوجا ، فقد أحكم البهود حولها الحصار ، وأخذوا يوجهون لها الضربات القاسية من الجو والأرض ، وظنوا أن الصيد الدسم قد وقع فى أيديهم ، وأن هذه القوات لاتلبث أن تستسلم ، غير أن القوات الباسلة خيبت ظنهم ومضت تدافع عن مراكزها بعناد واستبسال ، وإذا ذكرت هذه الفترة من الحرب فلا يسعني إلا أن أسجل فحراً الأمير الاي (السيد طه) قائد هذه القوة ، إذكان لروحه العالية وإيمانه القوى أبعد الآثر في ثبات جنوده ووقوفهم هذا الموقف الرائع ، ومما بذكر – أيضاً – أن فرصاً كثيرة تهيأت له للإفلات والنجاة ، ولحدنه كان يركلها بقدمه لشعوره أن في قبولها مساساً بكرامة الجيش والآمة ، وظل يكافح بجنوده كفاح الأبطال حتى من الله عليهم بالنجاة الكريمة بعدنهاية الحرب وإعلان الهدنة ، وغادروا أرض و الفالوجا ، بأسلحتهم ومعداتهم في ١١ مارس سنة ١٩٤٨ .

وهكذا أخليت أهم المناطق وحوصرت والفالوجا وعزلت قوات المتطوعين المصريين والإخوان المسلمين في وجبال الحليل ، ووقعت القيادة المصرية في مأزق حرج لم تستطع معه السيطرة على الموقف ومواجهته بما يحتاجه من حكمة وحزم ، ولم يضيع اليهود الفرص ، فشددوا النكير على حامية مدينة وبير السبع ، مفتاح فلسطين الشرقي وحاضرة النقب \_ وقذفوها بمئات الأطنان من القنابل من الجودون أن تملك أي وسيلة لمقاومة هذه الغارات الوحشية ثم هاجموها بشدة بما اضطرها للتسليم في ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤٨ .

ولقد استنجدت هذه الحامية بقيادتها العامة ، وتوسلت إليها أن ترسل بعض الجنود والسلاح حتى يمكنها الثبات أمام هذه الهجات المنكرة ، ولكن القيادة العامة كانت في شغل شاغل في ذلك الحين ، فهي تحاول تثبيت أقدامها في منطقة و غزة ، وجمع قواتها المبعثرة بعد الانسحاب ، والعدو الماكر يأبي إعطاءها فرصة للتفكير في أمرها بما

يقوم به من هجات ووهمية ، على غزة ، ومن غارات جبارة على مراكز الجيش بها ، ويزيد في إشغالها بالمناورات البحرية التي تقوم بها قطع أسطوله ، وتحاول قطع الطريق الساحلي الذي تسلكه القوات في انسحابها من والمجدل ، .

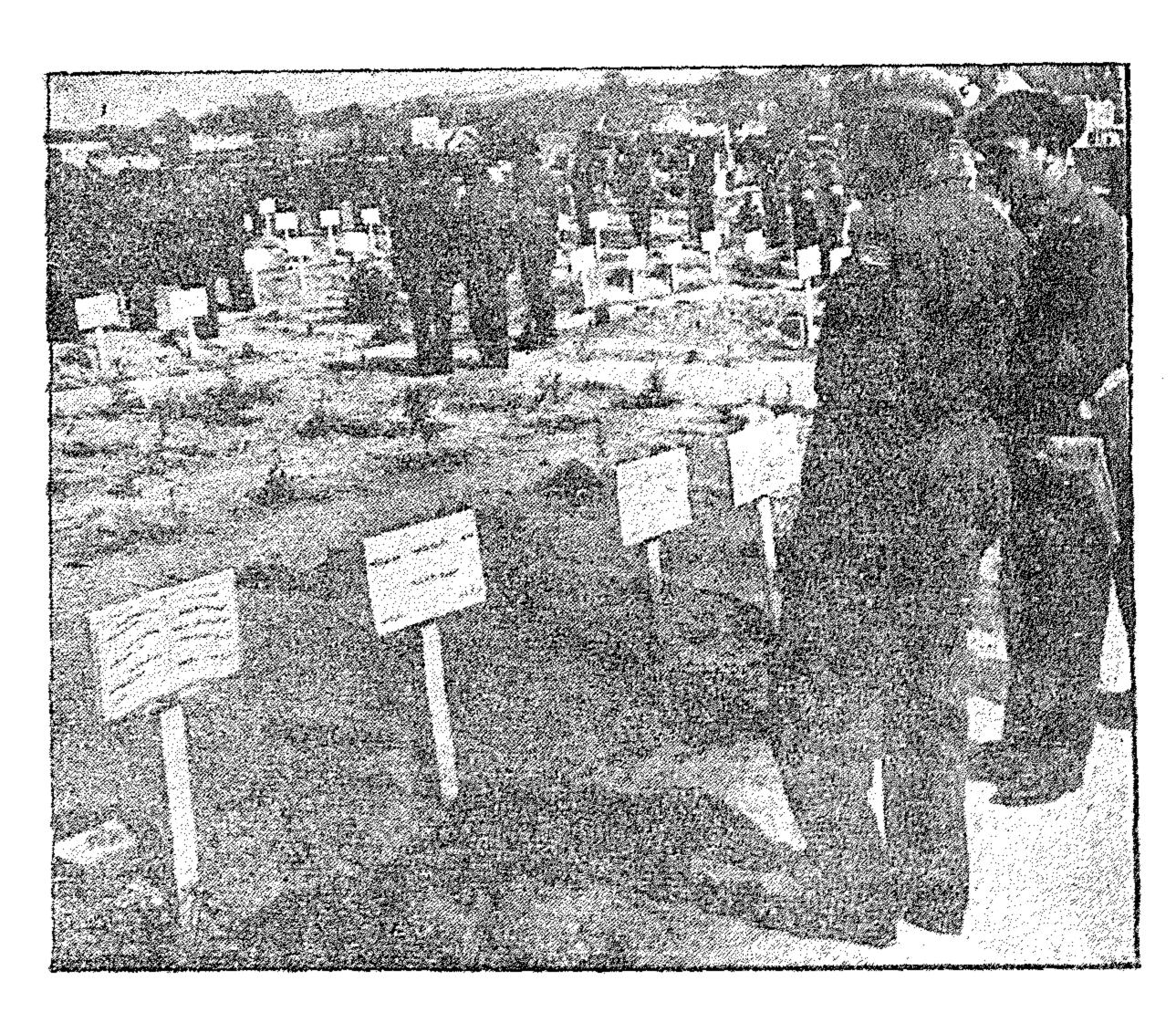

مقبرة الشهداء المصريين في مدينة «غزة»

وهكذا تركت وبترالسبع، لتواجه مصيرها المحزن في أيدى حامية صغـيرة من الجيش ، ومجموعات مفـككة من المتطوعين الليبين والمناضلين العرب . وبسقوط و بتر السبع ، أصبح لليهود السيطرة

الفعلية على أجزاء النقب الشمالية ، وأصبح فى مقدورهم التنقل بحرية بين أرجائها المختلفة.

فى تلك اللحظات الحرجة كانت الفرصة سانحة أمام اليهود للهجوم على المناطق الجنوبية وإعادة مأساة الفالوجا فى غزة ولم تكن هناك خطة منظمة للدفاع عن هذه المنطقة ، إذ كان الجيش كاذكرت مشغولا فى عمليات الانسحاب ، ولم يكن فى هذه المنطقة كلها حتى ذلك الحين غير عدة ، سرايا ، من الإحوان المسلمين ، ووجد هؤلا الإخوان أنفسهم أمام حقيقة واقعة هى عب المحافظة على جيش مصر وحمايته من أى عدوان يحركه اليهود من هذه المنطقة ، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بفداحة الكارثة التى كانت وشيكة الوقوع ، لولا وجود هذه الفئة المؤمنة المجاهدة فى ذلك الحين .

شعر نا بخطورة الموقف ، فقدمت مشروعا إلى القيادة العامة بينت فيه الأخطار الكبيرة التي يمكن أن تقع لو فكر اليهود في مهاجمة هذه المناطق وقطع خط الرجعة على الجيش ، وطالبت في ختام التقرير بإطلاق يد الإخوان وإعطائهم العتاد اللازم والترخيص لهم بإحضار قوات أخرى من مصر ، حتى يمكنهم تنفيذ ذلك المشروع .

وكان المشروع الجديد يقضى بأحتلال مواقع (حاكمة) حول كل مستعمرة من المستعمرات السكبيرة ومحاصرتها ، وعدم إعطائها أية فرصة للتكتل حتى يفرغ الجيش من تنظيم خطوطه الدفاعية .

ولقد استدعتني القيادة العامة في وغزة ، وناقشتني في تفاصيل الحفطة ، ثم أبدت موافقتها المطلقة على تنفيذها ، وأذكر أن اللواء والمواوى ، قد وعدني بكتا بةخطاب إلى الأمانة العامة للجامعة العربية

وإلى رئاسة أركان الحرب يطلب فيه تجنيد كتيبة من الإخوان عن طريق المركز العام والشعب وإرسالهم فوراً إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على الموقف.

ولقد ذهبت من فورى إلى فضيلة والاستاذ محمد فرغلى و رئيس الإخوان فى فلسطين ، وعضو مكتب الإرشاد العام ، وأطلعته على تفاصيل الخطة . فسافر من فوره إلى مصر ، ليعمل على تجهيز هذا العدد الكبير ، وعمل الترتيبات اللازمة نحو ترحيلهم إلى الميدان .

وأذكر أن اللوا. وموسى لطنى وكان يشرف على إدارة العمليات الحربية فى الميدان قابلنى بعد ذلك وأبدى إعجابه الشديد بالمشروع، وأفهمنى أن هذه الحظة لو نفذت بدقة وإحكام فسوف يكون لها الفضل الأول فى حماية الجيش فى هذه المرحلة الخطيرة، والاحتفاظ بهذه المنطقة الباقية من فلسطين، فوعدته خيراً ومضيت إلى المعسكرات لاعد العدة وأبدأ العمل.

جمعت الإخوان فى ساحة التدريب بالمعسكر ، وقلت لهم إن الله قد فتح لهم باباً جديداً للجهاد ، وأن الظروف قد ألقت على كواهلهم عبء المحافظة على الجيش وكرامته ، وإنه لولا ثقتى فى قوة إيمانهم ورغبتهم فى الكفاح ماقبلت أداء هذه المهمة الشاقة التى أعلم فداحتها وخط ها .

ولن أستطيع أن أصور شعور الإخوان وهم يستمعون لهمذه الأنباء ، كانوا يقبلون فى ابتهاج واضح ، وكأنهم يدعون لحفلة عرس أو نزهة خلوية ، لا إلى ميدان قتال فيه من المشقة والخطر مافيه . ١١ ولقد خرج الإخوان المستولون فى استكشاف حول المستعمر ات

وعاينوا المواقع التى رأوا احتلالها ثم عادكل واحد منهم يعدوفصيلته الميحتل بها مواقعه ، وكانت مشكلة المشاكل إقناع أفراد من الإخوان بالتخلف عن فصائلهم والبقاء فى المعسكر ، ولست أنسى ماكان من أمر المجاهد الشاب و عبد الحميد بسيونى خطاب ، نجل العالم الجليل الشيخ و بسيونى خطاب ، ، لقد كان هذا الشاب يبكى بكاء مرا حين أمره قائد فصيلته بالبقاء فى المعسكر ، ومازال يبكى و يبعث بالوساطات حتى أشفقت عليه ، فسمحت له بالخروج . وخرج من المعسكر وهو أشد ما يكون فرحا و ابتهاجا ، و لقد أخلص النية للجهاد ، فاجتباه ربه و أكر مه ، و اتخذه شهيداً فى إحدى المعارك المشهورة ، التى جاءت بعد ذلك .

وأقيمت المواقع الجديدة حول المستعمرات ، ولم تكن سيارة يمودية تجرؤ على التنقل بين مستعمرة وأخرى ، إذ أقام الإخوان و الكائن ، على الطرق ، وملأوا الأرض بالالغام ، وأخذت داورياتهم المصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل في طوافها حتى مدينة ، بئر السبع ، نفسها .

ولكى أصور أهمية هـــذه الحركة وأثرها يمكن أن أقول أن خمسة عشر سيارة مصفحة ودبابة قد دمرت محلال أسبوع واحد من بدء العمل، عدا أنابيب المياه التي كانت تدمر كل يوم، اضطراليهود إلى ملاقاة الاخوان وجها لوجه، فنشبت معارك رهيبة سقط فيها بعض الاخوان ولكنها جاءت بأحسن النتائج وأبرك الثمرات.

ولقد ضج اليهود بالشكوى وأبلغوا مراقبي الهدنة احتجاجاتهم أكثر من مرة ، وعلقت «محطة إسرائيل، على هذه الحركات و هددت باستناف القتال ضد الجيش إن لم تكف عصا بات الاخو ان عن نشاطها في هذه المنطقة .

ولقد فكر بعض كبار الضباط فى زيارة تلك المواقع البعيدة الواقعة حول (وادى الشلاله) و (تل جمه) و (الرابيه) و (الشعوث) وكان يرافقهم أحد الاخوان يدلهم على الطريق ، فلما رأوا أنفسهم يتوغلون فى الصحراء مبتعدين عن خطوط الجيش لا كثر من خمسة عشر كيلو مترا إلى الشرق، وهالهم أن رأوا المستعمرات اليهودية خلفهم ، داخلهم شيء من الشك والريبة ، ومال أحدهم على الجندى المرافق لهم يسأله (أتراك ضللت الطريق ؟) فلما أخبره أنهم يسيرون فى الطريق الصحيح ، قال له (إنى أعتقد أنكم متفقون مع اليهود وإلا لما جرؤتم على التوغل فى مناطقهم بهذه الصوره الجنونية!) وضحك الأخ المرافق وضحك الضباط جميعاً ، وحين رجعوا إلى معسكر اتهم أخذوا يشيدون بما رأوا من بسالة الاخوان وشدة بأسهم .

ويحدر بى — قبل أن أتهى من الكلام عن هذه العمليات الناجحة التى قام بها الاخوان والتى أفادت فائدة كبرى فى سير الأمور – أن أذكر المعونة القيمة التى قدمتها لنا القبائل العربية من البدو خاصة عشائر (الترابين) و (الحناجرة) و (النصيرات) و (التياها) و (الممالقة) ، الذين وضعوا كل شبابهم تحت تصرف الاخوان. وكل ما لديهم من سلاح و ذخيرة وسيارات . . . .

ولقدتمت عمليات الانسحاب وبدأ الجيش يستقر فى المواقع الجديده التى اختارها ، وبضياع المناطق الجديدة السالفة الذكر وضحت نهاية الحرب وأصبح من اليسير التنبؤ بنتيجتها، ويمكن تلخيص ما أسلفناه في الأبواب الماضية فيها بلي:

أولا: توغل الجيش المصرى فى فلسطين دون أن يضعخطه عملية لفض و الجيوب، اليهودية الخطرة ، التى توزعت فى صحراء و النقب، كان أساساً لكل ماحدث بعد ذلك من أخطاء.

ثانياً: قبول الهدنة الأولى والثانية أعطى اليهود فرصة نادرة لاستجلاب أحدث أنواع الطائرات والدبابات وغيرها فوق أنه أثر تأثيراً عكمياً في روح جنودنا المعنوية.

ثالثاً :كان و الغرض ، الاصلى \_ كما أسلفنا \_ هو احتلال وتل أبيب ، ولقد رأينا كيف فشل الجيش فى المحافظة على هذا الغرض ، ثم تعددت أغراضه وأهدافه بعد ذلك حتى لم يعد له غرض معين يسعى له ويعمل لتحقيقه .

رابعاً :كان واضحاً ماعليه جنودنا من قصوروعجزهم فى التدريب خاصة فيها يتعلق بالاعمال الليلية ، ولوكانوا يحسنون هذا النوع من العمليات لهاجموا المستعمرات ليلا واستفادوا من ميزة والمفاجأة ، ولما تعرضوا للخسائر السكثيرة من جراء الهجهات النهارية .

خامساً: لم يكن الجيش يملك دبا بات ثقيلة تسهل له مهاجمة المستعمر ات الحصينة ، مما اضطره إلى العمـــل بالنظريات القديمة فيحاول دك التحصينات بمدفعيته قبل الهجوم ، غير أن قوة تحصينات اليهود وبراعتهم في طرق الاخفاء والتستر في باطن الأرض ، كانت تجعل هذه الطريقة مضيعة للجهد ومضيعة للذخيرة على قلتها .

سادساً: لم تكن لدى جنو دنا ما يمكن تسميته برغبة والاستكشاف،

أو معرفة الأرض واستخدامها حين كان ذلك واضحاكل الوضوح عند جنود الخصم ويكنى أن نقول أنه كان يسلك طرقاً يصعب على أهل البلاد أنفسهم معرفتها . ا

سابعاً: النزام الجيش لخطة الدفاع بعد الهدنة الأولى حطم روح جنودنا المعنوية وأعطى اليهود سيطره تامة على الموقف الحربى، والاشتغال بعد ذلك بالاعمال الهجومية، خاصة إذا علمنا أن قوات العدو الرئيسية والبالماخ، لم تكن تشغل نفسها إطلاقاً بالدفاع.

ثامناً: لم تكن الجيوش العربية تتصرف بموجب خطة مرسومة وقيادة موحدة بما جعل اليهود يركزون هجاتهم على كل جيش على حدة، ولقد رأينا كيف ركزوا اهتهامهم في الجيش المصرى أقوى جيوش العرب وأفضلها نظاماً وتسلحاً دون أن يخف زملاؤه لنجدته في الجهات الآخرى.

تاسعاً: كان الواجب يقضى بالافادة من القوى الشعبية الفلسطينية وتسخيرها للمجهود الحرب، وكان يمكن أن تشكل قوات كبيرة من والحرس الوطنى، ورجال العصابات، فتتولى الأولى الدفاع عن المدن والقرى، وتتولى الثانية مهمة إنهماك العدو وتوزيع قواته بينها تظل قوات الجيش حرة غير مرتبطة بالأوضاع الدفاعية إطلاقا.

عاشراً: لم يكن هناك أى داع لبقاء , القوة الحفيفة , فى جبال الخليل حيث أن تلك الجهات كانت تدخل ضمن المنطقة الاردنية بما سيب كثيراً من المشاكل السياسية بيننا وبين القوات الاردنية ، ولو بقيت هذه القوات فى يد قيادة الجيش المصرى لامكن استغلالها كقوة ضاربة , احتياطية ، .

## ه ١ - تغيير القيادة وحل الاخوان

[ كان الاخوان المسلمون جنوداً أبطالا أدوا واجبهم كأحسن ما يكون ]

ه فؤاد صادق »

استقرت القيادة العامة فى وغزة ، بعد إخلاء المناطق المتقدمة الذكر ، وبدأ والمواوى ، ينظم نفسه فى الوضع الجديد ، وقيل أنه قد فرغ من تنظيم خطط عسكرية جديدة ، وأنه سيباشر تنفيذها بنفسه ، واقد قال لى القائد العام فى ذلك واقد قال لى القائد العام فى ذلك الحين أن هناك خطة توضع لاختراق الحصار المضروب حول حامية الفالوجا وإنقاذها بالقوة .

وبعد أن بين لى بإيجاز تفاصيل هـذه الخطة : قال لى إن الرأى متجه أن يقوم الإخوان المسلمون بأهم أجزائها ، فأبديت له ترحيبى للقيام بأى عمل مهما كانت خطورته إذا كان فيه نجاة لإخواننا غير أن الظروف لم تسمح للمواوى بتنفيذ خططه ، إذ تقرر سحبه إلى مصر وغادر الميدان في ١١ نو فمبر ، بعد أن سلم مهام القيادة العامة إلى اللواء أحمد فؤاد صادق .

جاء اللواء (فؤاد صادق) ليتسلم قيادة الحملة ، وتناقل الضباط والجنود قصصاً كثيرة عن قسوة القائد الجدديد وشدته ، وبالغوا في إظهاره بمظهر القائد الفظ الذي يبطش لأنفه الاسباب .

وكانت مهمة القيائد الجديد شاقة للغاية فحالة الجيش كانت قيد وصلت إلى درجة كبيرة من السوء والفوضى ، وكانت الروح المعنوية فى الجنود قد هبطت إلى الحضيض من جراء الهزائم والانسحابات المتتالية ، فقوات الفالوجا لاتزال تعانى مرارة الحصار، ويتناقل الجنود أنباء الهجات الجوبة والارضية ، التى تتعرض لها القوات الباسلة ، وقوات المتطوعين فى مناطق الخليل وبيت لحم تقاسى مرارة الحرمان من جراء انفصالها عن القوات الرئيسية ، والعدو يعمل جاهداً لإفنائها واستخلاص تلك المناطق الحيوية من أيديها .

أما القوات الرئيسية في غزة فقد كانت تعانى ضعفاً شديداً ، ورعباً قاتلا بسبب هذه الانباء المثيرة وبسبب الوضع الدفاعي الشاذ الذي لزمته في الخنادق الموحلة تحت رحمة الأمطار.

تلك كانت حالة الميدان حين تغيرت القيادة وجاء (فؤاد صادق) ليتسلم التركة ، فكان أول عمل قام به أن طاف مع كبار ضباطه على الجنود في مواقعهم ، وخنادقهم ، يتحدث إليهم ويثير الروح الكامنة في أعماق قلوبهم تلك الروح التي حطمتها أخطاء الساسة ونزلت بها إلى الحضيض .

وكانت سنة حميدة استنها القائد الجديد ، فجاءت بالنتائج الطيبة وكان لها أثر كبير فى النجاح الموضعى التى أحرزته تلك القوات بعد ذلك ، وما لبثت الصورة القائمة التى رسمها الضباط والجنود لقائدهم أن تبدلت وحلت محلها عاطفة متبادلة من المحبة والإعجاب .

ولقد زار القائد الجديد معسكر ات الإخوان فى الأسبوع الأول، وجلس إليهم وأبدى إعجابه الشديد بروحهم العالية ، وكان يقول لهم في أول لقاء إنه سمع عن بطولتهم وأعمالهم وإنه يتمنى أن لوكانت روح أفراد الجيش على هذه الشاكلة .

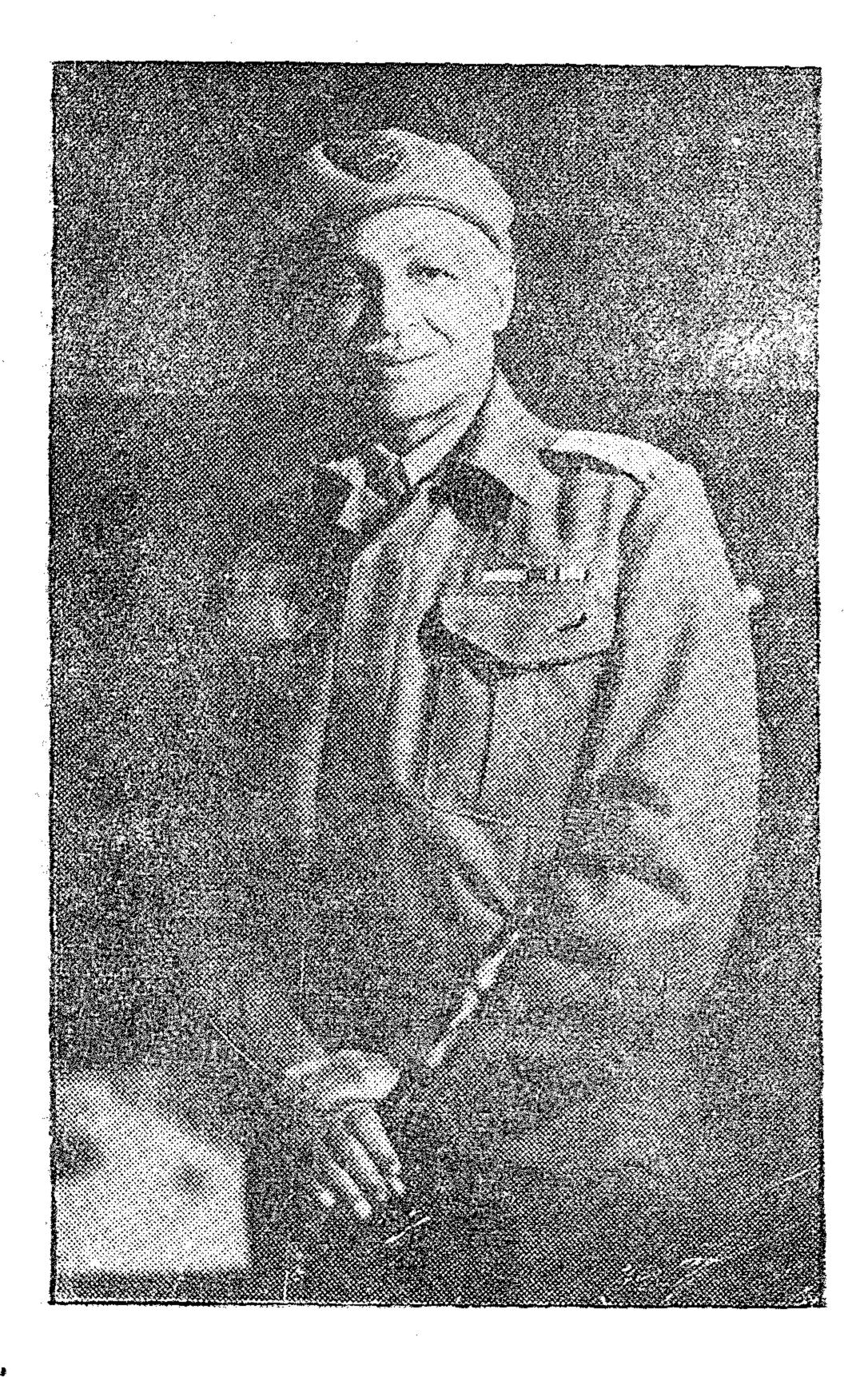

اللواء ﴿ فَوَّادَ صَادَقَ ﴾ . . . قاد الجيش المصرى في آخر مراحل القتال.

ثم تكررت زياراته لهم في مواقعهم ومعسكراتهم، وكان الإخوان حتى في كل مرة يزدادون تعلقا بالرجل وإعجاباً به ، وكان الإخوان حتى ذلك الوقت لايزالون يحتلون المواقع المحيطة بالمستعمرات ولاتزال تقارير المخابرات الحربية ترد تباعاً إلى القيادة العامة عن مبلغ الحسائر الكبيرة التي ينزلونها بالعددو ، ولقد مر بك كيف ضج اليهود بالشكوى وهددوا باستثناف القتال إن لم يوقف الجيش هذه العصابات عن نشاطها .

وفوجئت ذات يوم بطاي إلى رفح حيث كانت القيادة العامة قد انتقلت إليها وهناك تسلمت أمراً يقضى بسحب الإخوان من تلك المواقع وإرجاعهم للمعسكرات ، وحاولت أن أجد تعليلا لهذا الآمر المفاجىء ، فكنت أقابل بالصمت من الجميع ، وقد همس لى بعض ضباط الرئاسة أن هذه التعليهات واردة من القاهرة .

وعجبت كثيراً لصدورها خاصة فى هذه المرحلة الخطيرة من الحرب، وبعد أن آمن الحميع بالفائدة التي يجنيها الجيش من بقاء الإخوان فى هذه المنطقة، وكنت أعلم أن اليهود سيبادرون حتما لاحتلال هذه المواقع ليأمنوا شر العصابات وبالتالى ليضعو اخطوط الجيش المصرى تحت رحمتهم، فضيت أشرح وجهة نظرى إلى المسئو لين وأبين الاضرار التي يمكن أن تنجم عن هذا الامر ولكن المسئولين أصر وا، وأفهمونى بلباقة أن هذه الاوامر (تعليات عليا) ليست قابلة للنقاش والتعديل. فضيت أنفذ هذا الامر على كره منى وعلى كره من الإخوان جميعا، وسحب الإخوان جميعاً من مواقفهم تنفيذاً لهذه التعليات، وبذلك انحلت القيود التي كانت تكبل مستعمرات النقب ومضت

القوافل البهودية تجوب الصحراء بحرية من جديد ، وتحشد الجنود والمعدات فى المستعمرات القريبة استعداداً للعمليات المقبلة ، وفقد الجيش عيونه المبصرة الني طالما نبهته للخطر قبل وقوعه .

ولقد صح ما توقعته وماحذرت منه فلم تمض إلا أيام قلائل حتى هاجم اليهود ( تبة الشيخ نوران ) واحتلوها ، وأصبح فى مقدورهم مراقبة الجيش المصرى ، وإحصاء حركانه وسكنانه ، ولقد حاول الجيش استرداد هذه التبة المنبعة فهاجمها فى ٦ ديسمبر بقوات كبيرة ولسكن ذهبت محاولاته أدراج الرياح رغم كثرة التضحيات والحسائر التي منى بها ، وكان الفضل فى ذلك لمناعة هذه النبة وخصائصها الطبيعية ، وتحكمها فى السهول المنبسطة التي تحيط بها ، وكان هذا الموقع واحداً من المواقع التي ظل الإخوان يدافعون عنها بإصرار طوال عام كامل رغم الهجات والمحاولات المتعددة التي قام بها العدو .

أما بقية المواقع فقد احتلها اليهود بدون قتال كذلك ، فاحتلوا (تل جمة ) فى ١٥ ديسمبر و (تل الفارعة ) فى ١٨ ديسمبر ، وبذلك فقد الجيش المصرى منطقة تربو مساحتها على سبعائة كيلو متراً مربعاً فقدها دون قتال ، كما فقد المناطق المتقدمة قبلها دون قتال أيضا ، أما الأرض التي احتلها اليهود عقب انسحاب الإخوان منها فقد أقاموا فوقها المستعمرات المحصنة وحشدت فيها القوات اليهودية ، التي هاجمت الجيش المصرى في ختام الحرب .

أما سحب الإخوان من مواقهم المنبعة ، والحد من نشاطهم العسكرى فكان صدى الإجراءات التمهيدية الشاذة التي اتخذتها الحكومة السعدية قبيل حلجماعة الإخوان في مصر ، وكانت الحكومة كما أبلغت مؤخراً تخشى أن يقوم الاخوان في فلسطين بحركات انتقامية ، وهكذا

صور لهم الوهم أن هؤلاء الشباب المؤمنين سينقضون على جيشهم ، وقت أن كانوا يقدذون بأنفسهم في لهب المعارك دفاعاً عن جيش. ملاءه كامة أن

بلادهم وكرامة أمتهم .

ولقد مر بك أن اللواء (المواوى) طالب بإرسال عدد كبير من شباب الإخوان وإرسالهم فور أ إلى الميدان، وسافر لهذه الغاية الاستاذ (محمد فرغلی)، رئيس الإخوان فی فلسطين، ولقد حدثنی الصاغ (محمود لبيب) وكيل الإخوان، أن عبد الرحمن عزام أمين الجامعة ود استدعاه فی ذلك التاریخ ورجاه أن يعمل علی تجنيد هذا العدد لان خطورة الموقف العسكرى تتطلب إرسالهم علی وجه السرعة ومضی الصاغ (لبيب) فا تصل بشعب الإخوان فی القطر، وأمركل شعبة بتجهيز فرد واحد من أعضائها وإبقائه مستعد اللسفر فی مدة معينة.

ولكن ما أن تناهى النبأ إلى مسامع النقراشى حتى هاج وماج ورفض قبول الفكرة من أساسها ، ولم يستطع الاخوان تعليل ذلك الرفض حتى جاءت الحوادث القريبة بعد ذلك لتعلن الحقيقة المرة ، ذلك أن النقراشي كان مشغولا في ذلك الحين بتنظيم خطة القضاء على جماعة الاخوان ومحوها من الوجود .

وأعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء، فأذكر الوقت الذىكان فيه المرشد العام عليه رحمة الله ورضوانه يعد قوة ضخمة للدفاع عن القدس ، حيثكان اليهود يشنون هجات عنيفة على مراكز الجيش الأردنى بها ، مما خشى معه أن يستولى اليهود على المدينة المقدسة ، وأذكر أن حديثا تليفونيا جرى بيني و بين فضيلته ، وكان يقول لى أنه يجهز قوات كثيفة ليدخل بها فلسطين ، وأنه سيعلن الجهاد الديني والتعبئة الشعبية ، بعد أن فشلت الحكومات وجامعاتها ، وكان يسوق

لى هذه الآنباء مردداً هذه العبارة : ومافيش فايدة ، الناس دول مش عاوزين يحاربوا ، وكان فضيلته يرمى من وراء ذلك إلى إثارة الشعورالديني فى العالم الاسلامى، ودفع الشعوب الاسلامية والحكومات الاسلامية لعمل شيء ما .

وكان هذا هو حسن البنا المجاهد الذى قال عنه العقاد عقب اغتياله، أنه ينحدر من سلالة يهودية وأن دعوته حركة إسرائيلية هادمة اعلى أن الحركة العسكرية التي أرادها المرشد العام لم يقدر لها النجاح، إذ وقف عنادالنقراشي ـ الزعيم النزيه! \_ حجرعثرة في سبيلها استجابة لرغبات الانجليز وتمشيا مع سياستهم التي كان يفزعهم اسم الاخوان وأنباء قتالهم الرائع في فلسطين.

ولقد سمع ضباط الجيش وجنوده بأنباء هذه الحركات الشعبية التي أرادها المرشد العام وارتاحوا لها ، وعلقوا عليها كثيراً من الآمال الكبار وكان الجميع يعلمون أن مجيئه كفيل ببعث الروح المعنوبة التي سحقتها الهزائم ، وشد أزر المحاربين الذين فقدوا الثقة في قادتهم وزعمائهم ، ولم يكن يدور في خاطر أحد أن هذا الوقت العصيب ، هو الوقت الذي حدده النقراشي ليركب رأسة ويرتكب فيه أبشع حماقة عرفها تاريخ مصر الحديث .

ولم تلبث الآنباء أن جاءت بعد ذلك بقيام المذبحة الهائلة فسيق زعماء الاخوان إلى المنافى والمعتقلات ، وكان من بينهم الآستاذ ( محمد فرغلى ) الذي ذهب ليستحضر جنو دأ للبيدان . . ا

حتى ذلك التاريخ لم يكن الاخوان المحاربون يعلمون شيئاً عن حقيقة ما يجرى فى مصر وعن سر هذه الاجراءات المريبة التى تتبع إزائهم فى الميدان، ولقد أدهشهم كثيراً إصرار المسئولين العسكريين

على جمعهم فى معسكر والحد من نشاطهم ، حتى كانت ليلة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٨ حين جاءني اللواء (البرديني) وكان يشغل منصب (قائدثان) للقوات المصرية في فلسطين ، وقد حضر إلى المعسكر في ساعة متآخرة من الليل يصحبه عدد كبير من ضباط أركان الحرب وجنود البوليس الحرب واقتحم حجرتى الخاصة أحد ضباط البوليس الحربي وقاللي : إن وكيل القائد العام موجود بالمعسكر ويريد أن يراك لأمرهام، فارتديت ملابسي على عجل وتبعته إلى الخارج . فأدهشتني السيارات العسكرية التي ملأت ساحة المعسكر ، وأخذت أسائل نفسي عن سر هذه المظاهرة دون جدوى ، وأقدمت عليهم مسلماً ومحيياً ، فانبرى (البردين) قائلا: إنه يريدالتحدث معي على انفراد، فصحبته إلى حجرة المكتب وجلسنا ومعنا بعض كبار الضباط، وافتتح الكلام قائلا: \_ طبعاً ياولان ، كلنا إخوان وكلنامسلمون فضلا عن أننا نحارب عــدواً مشتركا ولغاية واحدة ، ولا يمكن أن يضرب بعضنا وجوه بعض مهما كانت الدوافع والاستباب ، ثم أخذ يردد هذه المعانى ويصوغها في جمل مختلفة ، وشاركه ضباطه في تأكيدها ، وكنت في حيرة شديدة ولا أفهم معنى لهذا الكلام، فقلت له: ألا أرحتني من عناء النفكير وبينت لى الموضوع دون حاجة لهذه المقدمات ، فلست أشك أننا جميعاً إخوان نحارب عدواً مشتركا ولغاية واحدة ، وإلا لما رأيتي هنا في هذا الميدان.

قال: اسمع يافلان! أنت رجل عاقل وحكيم وتستطيع أن تزن الأمور بميزام االصحيح، ولقد أبلغنا أن قراراً سيصدرغدا بحل جمعية الاخوان المسلمين بمصر، والقائد العام — بناء على طاب الحكومة — يريد منك أن تسلمه جميع الأسلحة ومعدات الحرب حتى تهدأ الحال

وتستبين آثارهذا القرار، خشية أن يركب بعض الاخوان رموسهم ويقوموا بحركات انتقامية يكون فيها أبلغ الضرر في هذه المرحلة الخطرة التي يجتازها الجيش.

ونرجو ألا تمانع فى تسليم الأسلحة والمعدات لأمد محدود رغم أننا نثق فى حكمة الاخوان وإيمانهم ، ونؤمن أيضا أنهم لن يقدموا على عمل ينجم عنه الضرر مهما كانت الأسباب ا

فقلت له إن مسألة حل جمعية الاخوان مسألة نتوقعها بين يوم وآخر ، ولسنا نعجب لوقوعها مادام الانجليز وصنائمهم يحكمون هذه دعوة الله ، ودورنا فيها لايتعدى الاخلاص لها والعمل لتحقيقها كل جهد استطاعته ، فإن فعلنا ذلك فقد أدركنا بغيتنا وأدينا واجبنا ، وحل الاخوان عندنا لن يتعدى نزع اللافتات وإغلاق الأبواب ، أما الدعوة فموضعها قلوب الصفوة المؤمنة وهي قلاع منيعة لايمكن قهرها ولااقتحامها ولونصبت الحكومةالمشانق فيالطرقات وراجعت سجلات الاخوان المسلمين لتشنق كل صاحب اسم أدرج فيها بلا استثناء، فلن تصل إلى ما تريد لأن دعوة الاسلام ستجد حتما من يعمل لها ولو بعد أجيالكثيرة . وليست هذه أول مرة يتعرضُ فيها دعاة الإسلام للمحن والنوازل فصحائف التاريخ مفعمة بأنباء الطغاة والجبارة، الذين وقفوا في وجههم وحاربوهم بكل سلاح، وكانت النتيجة في كل مرة أن يمحى الطغاة وتعفو آثارهم ، تم يخرج الاسلام من محنه مرفوع الهامة ، موفور الكرامة .

هذا كل مآعندى بشأن حل جمعية الاخوان ،أماخشية الحكومة السعدية من قيام حركات انتقامية في الميدان فتلك خشية لا موضع

لها، فإن إيمان الاخوان ووطنيتهم الصحيحة يمنعانهم من التفكير في مثل هذه الاعمال، وإن هؤلاء الشباب الذين باعوا أنفسهم وأهليهم وهجروا الدنيا بمن فيها . لن يختموا جهادهم بضرب وجوه المؤمنين من إخوانهم وزملائهم تم إننالوفكر نافى الانتقام من مرتكى هذا الجرم ومقترفيه، لمافكرنافي الجيش مطلقاً ، لاننانعلم أن الجرمكله يتركز في قلة تافهة من الحكام والكبراء، وهم وحدهم سيتحملون التبعة أمامالله وأمامالناس وسيأتى يوم ينزلون فيه منعليائهم ليحاسبوا على كل صغيرة وكبيرة . أما دعوتنا فستظلكا هيكالطود الراسخ لاتزيدها المحن إلاقوة وصلابة ، وعلى هذا فتسليم الآسلحة والمعدّات يعتبر أمراً لا لزوم له، ومن واجب القائد العام ألا يفكر فيه إطلاقًا، وعليــه أن يبلغ المستولين رأيه الصريح ، وأن يتحمل التبعة وهو رجل شجاع جرى. لاتهمه المسئوليات والتبعات، وأرجو أن يعلم أيضاً أن هذه الأسلحة ليست ملكا للحكومة و لا للجيش . ولكنها ملك لأفراد هذا المعسكر الذين اشتروها بمالهم الخاص ، ومنهم من باع ملابسه وحلى زوجته لشرائها ، ولن يستطيع إنسان ــكانن من كان ــ أن يقنعه بتسليمها والوقوف بدونها.

كنت أقول هذا الكلام وقد بلغ منى الغضب منتهاه وأخذ الرجل يحاول إقناعى دون جدوى ، وأخيراً اتفقنا على كتمان هذا الآمر ، حتى أقابل القائد العام فى الصباح بمركز رئاسسته فى رفح ، ومضى (البرديني) وصحبه و بقيت وحدى فترة من الزمن ثم غادرت المكتب، وقد عولت على كتمان هذا الآمر حتى يمكن معالجته بحكة ولباقة .

وهناك على باب الحجرة وجدت جمعاً كثيراً من الإخوان ينتظرنى

وقد دهشوا لهذه المظاهرة العسكرية التى اقتحمت المعسكر بسياراتها وبوليسها، وكان كل واحد منهم يبدى سبباً من الاسباب، ويتكهن بالاحداث الجسام، التى لا بد أن تكون قد وقعت أو على وشك الوقوع، ودلفت إلى الغرفة بعد أن طمأ نتهم بكلات مختلفة، وبينت لهم أسباباً وهمية عن معادك وشيكة الوقوع، وأن هؤلاء الضباطقد جاءوا ليبينوا لى دور الإخوان فيها، فانصرف الإخوان كل إلى موضعه ولم يبق إلا عدد قليل دخلوا معى إلى الحجرة، وأذكر أنى قمت لاصلى العشاء ووجدت نفسى بلا إرادة أقرأ سورة «البروج» فلما وصلت إلى قول الله تعالى « وما نقموا منهم إلا أن يؤ منوا بالله فلما وصلت إلى قول الله تعالى « وما نقموا منهم إلا أن يؤ منوا بالله العزيز الحميد . . . الح الآية ، . . لم أتمالك نفسى فبكيت .

وكأن الإخوان المحيطين في قد فهموا كل شيء ، فما كدت أنتهى من الصلاة حتى كانوا جميعاً يبكون ، وبادرنى أحدهم وهو الآخ وسيد عيد يوسف ، بقوله : هل حلت الإخوان في مصر ؟ قلت له نعم وطلبت منهم أن يكتموا هيذا الأمر حتى نتبين عواقبه . وخرج الإخوان وبقيت وحدى في غرفتي ولم يغمض لى جفن طوال تلك الليلة . كان مفر وضا أن أذهب في الصباح الباكر لمقابلة القائد العام ، حيث ثبت له أمر الإخوان عقب هذه الحوادث . فصليت الصبح ثم ركبت سيارة المعسكر وتوجهت إلى قرية رفح حيث القيادة العامة ، وكنت أفكر طول الطريق في اعسى أن يحدث ، لو أصر (فؤ ادصادق) على رأيه في تجريد الاخوان من سلاحهم وكنت أعلم سلفا أن الاخوان لن يقبلوا تنفيذ هذا الأمر بسهولة ، ولن يلقو السلحتهم بذه الصورة المزرية . وظللت أقلب الأمر على وجوهه كلها فلم أجد إلا وسيلة واحدة ويحنا من هذا العناء، هي أن يقتنع القائد العام بما أقوله و بدع الآمور

تمضى فى مجر اها الطبيعي ، حتى دخلت رفح ، وكان الضباط يقبلون على مرحبين ، وكانوا جميعا ناقين على هذه الأوضاع ، ولم يخف أحدمنهم استنكاره لهذا الاجراء الظالم الذي استهدفت له آكبر هيئـــة شعبية في مصر ، على أنهم كانوا مجمعين على أن جماعة الاخوان لم تحل ، ولكن الآحزاب الحاكمة هي التي حلت نفسها بنفسها حين أقدمت على هذه الخطوة الطائشة . ثم التقيت بكبار المستولين في الرئاسـة ، وقال لى القائمقام و ابراهيم سيف الدين ، ــ وكان أركان حرب القائد العام وساعده الآيمن ومن خيرة الضباط الذين عرفناهم في الميدان ــ قال لى : إن القائد قد فكر كثيراً فى الآمر وتحدث مع المسؤلين فى القاهرة وأغلب الظن أنهم قد تركوا له معالجة الآمر بالصورة التي يراها . وبعد لحظات دعيت لمقابلة القيائد العام، فقابلني الرجل بوجه باسم ورحب بى ، ثم عرج على حوادث القاهرة فقال إنه يرجو أن لايتأثر الاخوان بما يجرى هناك، وأن يركزوا جهدهم في المهمة العظمي التي كثيراً في الآمر فاستقر رأيه على معالجته بالحكمة والحسني، وإنه سيترك للإخوان الخيرة في أمرهم ، وعليهم اختيــــار الأوضاع التي يرتاحون إليها فإن رأوا \_كلهم أو بعضهم \_ مغادرة الميدانوالذهاب إلى بلادهم ليشاركوا إخوانهم في محنتهم فسوف يسهل لهم أمر العودةوإن رأوا أن يستمروا مع زملائهم حتى تستقر الحالة العسكرية على وضع من الأوضاع فسيظلون في أما كنهم دون أدنى تغير في أوضاعهم و نظمهم . على أنه يرجو أن يتدبر الإخوان الأمر وأن يعلموا أن الجيش في حالة ماسة إلى جهودهم، ولا يليق بهم التخلي عنه وهو على هذه الحالة ثم طلب إلى أن أجمعهم في موعد معين حتى يذهب إليهم ويتحدث

معهم كعادته فوعدته خيراً، وخرجت وقد زال من صدرى همائقيلا واختنى من أمام ناظرى شبح أزمة مخيفة كنت أحسب لها ألف حساب. ولما عدت إلى المعسكر وجدت أنباء القرار المشئوم قد سبقتنى إليه عن طربق الصحف و أجهزة الراديو، ورأيت الإخوان يتجمعون فى حلقات كثيرة ويتناقشون فى أمر هذا القرار، وقد علت وجوههم علامات الغيظ والحنق، فطلبت منهم الانصراف إلى أعمالهم، ثم عقدت اجتماعا عاما حضره قواد السرايا وضباط الفصائل، وشرحت لهم ما دار بيني وبين قيادة الجيش، وطلبت منهم بحث الموقف واتخاذ قرارات بشأنه. فتداولوا الرأى بينهم ثم قرروا مفاتحة الإخوان فى الأمر وعقد اجتماع عام حتى يمكن, معرفة رأيهم جميعا، واتخاذ قرار موحد على أساس من الرغبة والاختيار.

جمعنا الإخوان فى مسجد المعسكر، وتحدثت إليهم طويلا فى هذا القرار الأحمق، وبينت لهم حقيقة ما دار بشأن تسليم الأسلحة والمعدات وما تم النفاهم عليه، ثم خيرتهم بين الاستمرار فى القتال أو الانسحاب إلى مصر، وطلبت منهم الإدلاء بآرائهم الصريحة دون ضغط أو إكراه، ثم أعقبنى الآخ المجاهد وحسن دوح، من قواد المعسكر فحدثهم عن المحن كرحلة ضرورية فى الدعوات وأنهى كلمته المعسكر فحدثهم عن المحن كرحلة ضرورية فى الدعوات وأنهى كلمته بمطالبتم باتخاذ قرار موحد نلتزمه جميعا ونتعاون على تنفيذه.

واستأذن أخ آخر فى الكلام وقال إن عنده وصفاً لهذه المحنة من كلام المرشد العام نفسه! وأخذ يقرأ كلمات من رسالة كتبها الامام الكريم قبل ذلك التاريخ بسنوات وتنبأ فيها بمحن قاسية تعترض الاخوان، فيعتقلون وينقلون ويشردون، وتصادر حريتهم وأرزاقهم، وتلصقهم التهم الباطلة ظلما وعدوانا، ويتعاون عليهم أعداء الاسلام

من مستعمرين وحزبين ، ولكن الله وعدهم بعد ذلك كله مثوبة العالمين ونصرة المجاهدين . وذكر الآخ المتكلم أن الاستاذ الامام كان يتعجل المحندة ويتعجب من تأخرها ، ويعتبر وقوعها علامة النصر وبداية الطريق إلى الفوز المبين .

وبعد أن انتهى المتكامون طلبت إلى الاخوان الإدلاء بآرائهم فوجدت إجماعا تاما على ضرورة البقاء، ومواصلة القتال حتى ينتهى الجيش من مهمته و تعود فلسطين كما كانت دائما أرضا عربية مسلمة.

وفى اليوم التالى حضر اللواء (فؤاد صادق) يرافقه جمع كبير من ضباطه وأبدى رغبته فى الجلوس إلى الاخوان والتحدث إليهم بنفسه، فلم يمض إلا دقائق حتى كانوا جميعاً فى مسجد المعسكر، ولما دخل عليهم حيوه بهتافات الاخوان المعروفة، ثم قام الآخ (حسن دوح) فتحدث نيابة عن الاخوان وبين للقائد إجماع الاخوان على البقاء ومواصلة الجهاد حتى تنتهى الحرب دون أن يتعرض الجيش مطلقا لنظم قيادتهم وتشكيلاتهم، وبحدث القائد إلى الاخوان وشكرهم على هذه الروح السمحة الطيبة وأبدى استعداده لإجابة مطالبهم كلها. وهكذا انحصر تفكير الاخوان فى الجهاد عن فلسطين ووضع

وهلذا انحصر تفلير الاخوان في الجهاد عن فلسطين ووضع مصلحة الجيش والامة فوق كل اعتبار . فهل كان هذا الموقف يتنافى مع رأى قيادة الاخوان في مصر ؟ المفروض أن قيادة الارهاب العليا لن تحارب في فلسطين و مصر معا و توزع قواتها بين جهتين ! والوضع الطبيعي أن تبادر القيادة العليا المذكورة فتسحب قواتها من فلسطين لتواجه بهم هجات البوليس المصرى ، و تنفذ مؤامرتها الكبرى لقلب نظام الحكم في الدولة ، وتحقيق المسرحية المثيرة التي ألفها (عمار) وأخرجها (النقراشي) وخليفته ، كان هذا هو المفروض في مثل هذا وأخرجها (النقراشي) وخليفته ، كان هذا هو المفروض في مثل هذا

الموقف، ولكن يظهر أن قيادة الارهاب لم تكن لها حكمة (عمار) ولا ذكاء (ابراهيم عبد الهادى) فكان أن أرسل المرشد العام خطابا مع أحد الاخوان يقول فيه (إنه لاشأن المتطوعين بالحوادث التي تجرى في مصر، وما دام في فلسطين يهودى واحد يقاتل فإن مهمتهم لم تذنه) ثم يختتم الرسالة بوصية طويلة للاخوان بالنزام الهدوء وحفظ العلاقات الطببة مع إخوانهم وزملائهم من ضباط الجيش وجنوده.

والواقع أن خطة المرشد العام كانت تقضى بعدم المقاومة حتى لايستفيد الانجليز من الفتنة ، إذ كان يدرك أن خيوط هذه المؤامرات كانت في يدهم ، فهم الذين احتضنو االصهيو نية منذ كانت فكرة وحلما، حتى

أصبحت دولة وجيشا .

ورأى الانجليز أن مصر كلها تقف صفا واحدا لمواجهة الحنطر الميهودى ، وأن هيئاتها المختلفة لم تتفق على أمر بقدر ماانفقت على محاربة اليهود ومكافحة شرهم ، الانجليز ذلك ، ورأوا أن هيئة الاخوان هي التي تتزعم الحرب صد اليهود في البلدان عند اليهود في البلدان الهيؤي البلدان اليهود في البلدان الهيؤي الميؤي المي



إلى معركة شعبية لاسيطرة فيها لقرارات الامم المتحدة ، ولا لمجلس أمنها المنكود. والانجليز يريدون أن تستمر هذه الحرب حكومية رسمية حتى يأمروها، أو يدعوها فقسير.

ولقد زاد من خوفهم ما أذاعه المرشدالعام عنعزمه على إعلان التعبية الشعبية والجهاد الديني وهوما ذكرته في موضع سابق ، كل هذه الأسباب وغديرها جعلت ورنسا وأمريكا تضغط على النقراشي ونأمره بحل الإخوان وتحولت الفتنة قاوم الإخوان وتحولت الفتنة الذهبية لبريطانيا ، وإن سكت الذهبية لبريطانيا ، وإن سكت الإخوان واحتسبوافقد نجيحت

الإحوال واحلسبوا فقد بجدت بتدرب على مدافع الهاون عبر ٣ بوصة في تحطيم الوحدة الشعبية وتوجيه قوى الآمة والحكومة وجهة مضادة . ولقد حدثني أحد الاخوان العائدين إلى الميدان أن نفراً من شباب الدعوة توجهوا للامام الشهيد عند طغيان موجة الاعتقالات وسألوه عن رأيه في هذه الحركة، واستأذنوه في المقاومة حسب الطاقة ولسكن الرجل المؤمن حذرهم من هذا، وبين لهم أن الانجليز هم السبب وأنهم هم الذين أوحوا إلى النقراشي بحل الاخوان ، والتضييق عليهم وأنهم هم الذين أوحوا إلى النقراشي بحل الاخوان ، والتضييق عليهم

على أملأن يقاوموا، فيغتنم الانجليز الفرصة للتدخل المباشر فى شئون البلاد، ثم وضح لهم الدور فى القصة المشهورة التي تروى عن سليمان

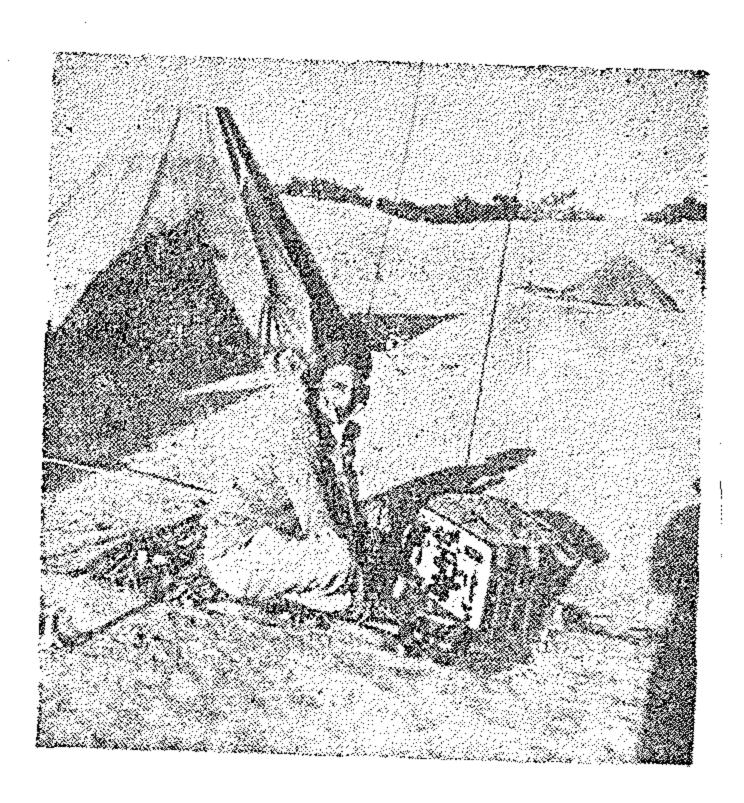

يتدرب على الأجهزة اللاسلكية

الحكيم عليه السلام ، حين اختصمت إليه امرأتان على طفل وليد، وادعت كل واحدة منهما بنوته فحكم بشطره نصفين بينهما، فو افقت المراة التي لم تلد على قسمته ، بينهاعز ذلك على الأم الحقيقية ، وآلمها قتل فلذة كبدها فتنازلت عن نصيبها فيه ، نظير أن يظل متمتعاً بحيانه وقال لهم الامام متمتعاً بحيانه وقال لهم الامام الشهيد: - ، إننا غنل نفس

الدور مع هؤ لاء الحكام ونحن أحرص منهم على مستقبل هذا الوطن وحرمته، فتحملوا المحنة و مصائبها، وأسلموا أكتافكم للسعديين ليقتلوا ويشر دواكيف شاءوا حرصاً على مستقبل وطنكم وإبقاء على وحدته واستقلاله ، .وصدع الاخوان بالأمر ، وتحملوا مصائب المحنة بصبر وجلد، ومضى السعديون فى خطتهم الطائشة يقتلون ويشر دون ، ولاينام زعيمهم مطمئنا إلا إذا ارتاحت نفسه لعدد المشردين والمعذين هوكلما زاد العدد كلماكان ذلك أدعى لواحته وسعادته، حتى كفنت مصر كلما فى سحابة كثيفة داكنة من الظلم والظلمات ، و بات أى فر دفى مصر تحت رحمة البوليس السياسي إن شاء عذب وإن شاء غفر، وشهد الناس ألواناً جديدة من الطغيان ، لم يعرفوها قبل هذا العهد الأسود ، فساجد الله تهاجم و تراقب ، ويوضع روادها فى قائمة المشبوهين ،

## وكتب الله والسنن تعتبر نشرات ممنوعة لا يجوز تداولها ، ومبادىء



تدیب علی مدفع مضاد للطائرات

الإسلام الكريمة تضم إلى غيرها من المبادىء الهدامة التي يحاربها القانون .... قانون الدولة التي يزعمون أن دينها الرسمي هو الإسلام!



الأخوان يتدربون على الرشاشات الثقيلة من طرازه بروننج ، وكان طبيعيا أن تبرر الحدكومة موقفها وتخلق سببا أو أسبابا لهذه

المذبحة المربعة ، فأخذت أبواقها تشبع فى الجمهور أنباء مختلفة عن مؤامرات تدبر فى الحفاء لقلب نظام الحكم، وطفحت الصحف الحكومية المغرضة ، بتفاصيل هذه المؤامرات الوهمية ، وتعدتها إلى الكلام عن الجمهورية الاسلامية ، ودستور القرآن الذي يريد الاخوان تطبيقه ، وصور الخيال أركان النظام الجديد ، حتى ذكرت إحداها أسماء بعض وزراء الحكومة الاسلامية الجديدة ! . .

ولم يكن الاخوان يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في ذلك الجو الخانق الأغر ، فالحكومة تقبض بيد من حديد على وسائل الإذاعة والنشر ، وتملى عليها ما تـكتبه وما تذيعه ، وخزائن الدولة مفتحة الآبواب ، أمام أصحاب الآقلام المأجورة والذمم الخربة ، ليغترفوا منها ويدبجوا المقالات ، ويكتبون ما يمليه عليهم الهوى والغرض ، ويساهمون مساهمة فعالة فى تضليل الشعب واستعداء الحكومة ، التي لم تمكن في حاجة إلى استعداء ، وهي تعلم جيداً مغالم الطريق الوعر الذي ختطه لها أسيادها المستعمرون واندفعت فيه دون روية أو تفكير . والشعب المسكين يقف مذهولا من هذه الحركات ، ولا يكاد يفقه معناها فهو يستقي معلوماته من الصحف المغرضة ، والأقلام المأجورة ، ويط لع كل يوم أنبا. العثور على أسلحة ومفرقعات ، هي في الواقع من مخلفات الكميات الهائلة التي بعث بها الاخوان إلى فلسطين ، ولَـكن أبت الروح الحزبية الخبيئة إلا أنتجعل منها أسلحة الجيش سرى خطر!

فى هذا الجو المسموم كانت تعيش مصر ، وتلك كانت حالتها الداخلية عقب هذا القرار الاحمق ، فأى توافق عجيب بين هذه الحركات الداخلية ، و بين توتر الحركة العسكرية فى الميدان ؟ ا

## ١٦ \_ الإخوان بعد قرار الحل

## ( معركة التبة ٨٦ )

و أيها الإخوان ، لايهمكم ما يجرى فى مصر ، فإذ مهمتر كم ما يجرى فى مصر ، فإذ مهمتركم هى مقاتلة اليهود ، ومادام فى فلسطين يهودى واحد فان مهمتركم لم تنته ، «حسن البنا»

لم يؤثر قرار الحل في سياسة الاخوان في فلسطين ، وظلوا يؤدون واجبهم المقدس في مجاهدة أعداء الله والاسلام ، رغم ماكانت تصلهم من أنباء مثيرة عن الإرهاب الحكومي في أرض الوطن .

وماكاد شهر ديسمبر ينتصف ، وتصل الحالة الداخلية في مصر إلى أسوأ مراحلها ، حتى استغل اليهود الفرصة ، وقاموا بأعنف هجات شهدتها حرب فلسطين ، وكان الاخوان في ذلك الحين يعاد تدريبهم في المعسكر ، بعد أن قضوا أكثر من عام في معارك متواصلة ، ومما يحدر الإشارة إليه ، أن اللواء (فؤاد صادق) كان قد انتتح بعض المدارس العسكرية في رفح للتدريب على الأسلحة الصغيرة وفنون القتال ، وطلب انتساب نفر من الاخوان إليها ليعاد تدريبهم فبمثنا عدداً كبيراً من الاخوان ووزعناهم على الفرق المختلفة ، ولقد كان الحديثة مثار إعجاب الضباط الذين زاملوهم في الدرس أو اتصلوا بهم . ولما انتهت فترة الندريب اقترح القائد العام أن يظل الاخوان في معسكر اتهم ليكونوا (قوة ضاربة) تكون مستعدة دائما للدخول في أية معركة .

ولم يطل الانتظار طويلا ا إذ نقض اليهو د الهدنة في ٢٣ ديسمبر

وهاجموا مرتفعا حاكما جنوبى دير البلح يعرف باسم التبة ٨٦. وكان نجاحهم فى احتلال هذا الموقع يعنى عزل (حامية) غزة وتمثيل مأساة الفالوجا مرة أخرى.

ولقد رأينا كيف اضطر الجيش إلى إخلاء مناطق برمتها عندما حتل اليهود موقعا مشابها عند (بيت حانون) ، وكان هذا مايرمى إليه اليهود من معارك (الطرق) ، التي إتسمت بها حربهم فى فلسطين ، من قطع مو اصلات الجيش وإرغامه على النقهقر ، ثم طلب الهدنة لتمديم من المحافظة على ما وقع فى أيديهم ، وكان هذا ما أرادوه من الحتلال مرتفع (دير البلح) الذى نتحدث عنه .

ولقد تحدث إلى الأميرالاى (محمود رأفت) قائد قطاع (ديرالبلح) التليفون في ساعة متأخرة من ليلة ٢٣ ديسمبر ، وأخبرني أن العدو قد نجح في اختراق خطوطنا الأمامية في دير البلح وانتزع المرتفع من أيدى جنودنا الذين أذهلتهم (المفاجأة) . وقواته تتجمع الآن وتحاول الوصول إلى طريق المواصلات الرئيسي ، ولكن قوات الجيش تحاول حصره فوق المرتفع حتى الصباح ، حيث يمكننا أن نقوم بهجات مضادة لاسترداده و تطهيره ، ثم صارحني بأن الموقف جد خطير ، وأن هذه المعركة سوف يكون لها أثر بالغ في النتيجة العامة للحرب ، وختم حديثه طالبا أن يستعد الاخوان ليكونوا آخر (ورقة) نقذف بها في وجه اليهود .

فألقيت سهاعة التليفون وخرجت من المكتب وكانت أصوات الانفجارات العنيفة تسمع عن بعد في جبهة القتال، وطلقات الرصاص المضيء تمزق حجب الليل المظلم وترسم على صفحة السهاء خطوطا حُراء متشابكة، فأمرت بصفارة الإنذار فأطلقت ولم تمر دقائق على

إطلاقها حتى كان حراس المعسكر قد أخذوا مواضعهم الدفاعية ، وتجمعت القوات الاحتياطية فى أرض التدريب وكل فصيلة أمامها قائدهاو معها أسلحتها ومعداتها ، وتحركت مصفحات المعسكر وسياراته المدرعة وانتظمت فى تشكيلات الاستعداد ، وأخذ قوادها يمدونها بحاجتها من البترول والماء ، ثم دعوت الاخوان المسئولين وشرحت لهم الموقف فى إيجاز وطلبت تجهيز سرية للاشتراك فى هذه المعركة ، وكانت المشكلة أماى وأمام الاخوان المسؤولين إقناع بعض الأفراد بالبقاء ، فكل فصيلة تريد أن يكون لها شرف العمل دون غيرها ، فلما وقع الاختيار على الفصائل الثلاث هلل أفرادها وكبروا وأخذوا بمتفون من أعماق قلوبهم : وهي ريح الجنة هي ! ، ومضوا يعدون أسلحتهم ، ويستعدون لمنازلة العدو ، وبعد ساعة تحركت السيارات عن فيها لترابط قريبا من أرض المعركة .

كانت نسمات الفجر تحمل إلى أنوف المحاربين رائحة البارود المحترق مختلطة بأنفاس الشهداء الأبرار ، وكانت اشعة الفجر الأولى تنسلل إلى الميدان فتكشف معالمه شيئا فشيئا ، والغيوم تتكاثف وتلق حمولتها من الماء فوق رؤوس المحاربين ، وكان اليهود حتى ذلك الحين لا يزالون وق المرتفع الذي احتلوه ، ولا تزال مدافعهم تسيطر على مساحات شاسعة من الأرض المنبسطة حوله .

ولم نسكد الشمس ترسسل أول أشعتها ، حتى صدرت الأوامر لجنود الجيش بالتقدم ، فانسابوا فى أفواج متلاحقة ، تريد أن تصل إلى القمة ، و تطرد العــدو الرابض فيها ، و لكن ارتفاع الموقع ، وسيطرة أسلحة اليهود على الأرض المحيطة به ، كانا يمنعان الجنود من الاقتراب ، وظلت الحالة هكذا موجات إثر موجات وجرحى كثيرون ، وشهداء يسقطون دون الهدف ، وكيف يمكن للحوم آدمية أن تقاوم

القنابل والرصاص . والعدو الماكر يربض خلف خنادقه التي أعدها بعناية ويصوب نيرانه منها على لحوم بشرية متراصة ، وبدا جليا للعيان أن لا أمل مطلقا في كسب المعركة ، إلا في حضور عدد من الدبابات فأرسلوا في طلبها على عجل ، وجاءت الدبابات ، ودفعت إلى المعركة واحدة تلو الأخرى ، فتعطلت منها اثنتان على سفح التل ولم يستطع أحد الاقتراب من مواقع الأعداء .

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظهر ، والريح لاتزال تدوى بشدة ، وتسوق أمامها قطعانا من السحب الكشفة ، وعواصف المطر الباردة ، ووقف الضباط يتطلعون إلى السهاء يلتمسون العون من الله العلى الكبير ، بعد أن جربت كل الاسلحة . ووضح جليا أن هذه المعركة قد ( ماعت ) ، وضعف الأمل في حسمها قبل الليل .

وكان لابد من إلقاء الورقة الآخيرة فطلب الآميرالاي (محمود رافت) إحضار الإخوان على عجل، وما أن سمع الجنود والضباط اسم الإخوان حتى سرت فى نفوسهم روح جديدة من الآمل والثقة . وطلبت من القائمقام (على مقلد) قائد الفرسان ، أن يوفر دباباته ليدفع بها أمام جنود الاخوان ، وبعد لحظات وصلت جنودنا إلى ميدان المعركة ، وترجلوا عند مكان أمين لتنظيمهم وإعدادهم وكانت الحظة تقضى بتقسيم الإخوان إلى ثلاث بحموعات تهاجم اثنتان منها الموقع من الآمام ومن جهة الشهال ، بينها تدور القوة الثالثة حول المرتفع وتهاجم مؤخرته ، وتمنع تدفق الإمدادات عليه ، وتجذب المتام المدافعين إليها وتشغلهم عن القوتين الآخريين ، وكان المفروض أن تتقدم الدبابات متجمعة أمام قوة الإخوان تحت ستار من نيران أن تتقدم الدبابات متجمعة أمام قوة الإخوان تحت ستار من نيران المدفعية والاسلحة الرشاشة ، وتحت غلالة من قنابل الدخان التي كانت تطلقها مدافع الهاون التابعة للاخوان المسلمين ، وبدأت المعركة على تطلقها مدافع الهاون التابعة للاخوان المسلمين ، وبدأت المعركة على

هذا الأساس، وانطلق الإخوان إلى أهدافهم وقد علت وجوههم إشراقة الايمان القوى وكانوا ينشدون في حماسة نشيدهم المعروف:

هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصفوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل

وأمسك الضباط والجنود أنفاسهم، وهم ينظرون إلى هذا الشباب المؤمن يتواثب فى ثبات وقوة . ولا يثنيه الرصاص والقنابل عن التقدم لملاقاة أعدائه . لقد آمن الضباط والجنود أن هناك نتيجتين لا ثالث لها : إما ينتصر هؤلاء الشباب أو يمو توا جميعا، لأن الانسحاب والتراجع لا يدخل فى برنامجهم إطلاقاً ، وخاصة فى مثل هذا الموقف الحرج الخطير .

وظلت مدافع الإخوان تقذف الموقع بقنابل الدخان فترة طويلة حتى أحالت القمة إلى سحابة قاتمة، لاترى خلالها غير ألسنة من اللهب الناتج عن انفجارات القنابل، وسكتت المدافع، وانساب المجاهدون إلى أهدافهم، وبدأت معركة الخنــادق، وروع اليهود حين رأوا الإخوان يلقون بأنفسهم فوقهم في الخنادق، والدشم، ويعاركونهم بالقنابل والحراب والآيدي، ورغم كثرة الضحايا من الإخوان، فإن القوة قد تمكنت من احتلال خنادق العدو ، وأخذت تطهرها جزءً آ جزءًا، ولم يجد اليهود بدأ من إخلاء الموقع، فصمتت مدفعيتهم وأسلحتهم، وشـوهدت مصفحاتهم تتحرك للخلف حاملة الجرحي والهلكي، وكان هـذا المنظر حافزاً للجنود الآخرين ملهباً لحماسهم، فآخذوا يتكاثرون على الموقع ويتمون تطهيره، حتى جاءت أخـيراً الحمالات (قاذفات اللهب) تطارد فلول العدو المنهزمة، وانتهت المعركة بنصر حاسم وكانت إحـــدى المعارك الكبرى الى تكبد فيها العدو خسائر فادحة دون أن يحصل على نتيجة تذكر ، ووجد ضمن القتلي

عدد من كبار الضباط الإسرائيليين وبينهم قائد المعركة وهو وكولونيل، روسى يحدل مركزاً هاماً فى الجيش الإسرائيلي، ووجدت فى جيبه تفاصيل الخطة التى اتبعت فى دير البلح، والخطط المقبلة التى كان يراد منها إلقاء الجيش المصرى فى أعماق البحر.

كانت الشمس قدمالت للمغيب حين انتهت المعركة، وأخذ الجنود يحتلون الموقع بعد فرار اليهود منه، أما جنود الإخوان فقد انسحبوا في سكون وهدوم، بعدد أن أخذوا معهم كميات وفيرة من الأسلحة الألمانية والروسية، وأكداساً من القنابل والذخائر. وكان كبار الضباط يعانقونهم عند خروجهم، ويهنئونهم بهذا النصر الحاسم ويشيدون بجهودهم وفضلهم.

ولقد سقط من الإخوان فى هذه المعركة وحدها عدد كبير من الجرحى والشهداء، وكان أول الشهداء قائد الفصيلة المرحوم (السيد محمد منصور) من إخوان الشرقية . وبما يروى عن هذا الشهيد المبرور أنه حين أصيب بالضربة القاتلة، التف حوله نفر من إخوانه وشغلوا به عن الهجوم ، فنهرهم بشدة ، وحينها حملوه إلى الخطوط الخلفية ،أفاق من غيبو بته وسألهم عن سير المعركة فأجابوه بما طمأن نفسه ، فابتسم وتمتم ، الحمد نقه . . . . .

ولم يقف لسانه عن الدعاء لحظة : اللهم انصر دعوتنا ، وحقق غايتنا ، حتى لفظ آخر أنفُــاسه الطاهرة ، ومضي إلى جنة ربه الواسعة ، ليحمل البشرى إلى سكانها ، (إن شجرة الإسلام الحالدة قد بدأت تورق من جديد).

أما الشهيد (حسن العزازى) من إخوان العريش، فقد أصيب بحرح في كتفه وكان في وسعه أن يعود ولكنه ظل يكافح بصعوبة، حتى احتمى بنتو مبارز في مواجهة العدو وأخذ يلمب خنادقه برصاص مدفعه

الرشاش حتى أسقط منهم عدداً كبير أعنا اضطرهم إلى تركيز نيرانهم

عليه ، فأصابته عدة طلقات في

مواضع مختلفة من جسمه فسكت مدفعه وصعدت روح الطاهرة بعد أن ثأر لنفسه ومتع فظره برؤية الدم الصهيوني المراق.

وقد كان عدد الجرحي كبيراً ،ومنهم من مات متأثراً بجراحه بعدوصوله للمستشني . ومنهم من عاد في وإرساليات ، مرضية إلى مصر ، ثم كمل علاجه في معتقلا ت الطوروها كستب! ولا تظنني أمزح أيها القارى وم

الكريم، فإنني لا أسجل إلا الشهيد وحسن العزازي ، منشهدا، دير البلح الحق والصدق ، فإن اثنين من جرحي هذه المعركة ، وهما الإخوان المجاهدان وعويس عبدالوهاب، ووسيدعيد يوسف، قد نقلا بعد المعركة إلى مستشفيات مصر لمعالجة جراحهما الخطيرة ، ولكن البوليس السياسي أشار بنقلهما إلى الطور – ولعله خشي انضهامهما إلى الجيش الإرهابي السرى – فنزعا من المستشفيات وجراحهم لا تزال تنزف دما ، وألقيا في أحد العنابر الرطبة دون غذاء أو علاج . ولا يزال دما ، وألقيا في أحد العنابر الرطبة دون غذاء أو علاج . ولا يزال أحدهما يعاني ألما مرا من وصاصة مستقرة في بدنه . . 1 1

انتهت معركة و دير البلح ، على الصورة التي ذكرنا ، وكان دور

الآخوان فيها مفخرة كبرى من مفاخر هذه الدعوة، وأثرها في تكوبن المحارب الناجح. وبجانب الكسب الآدبي فقد غنم الإخوان عدداً كبيراً من الأسلحة الرشاشة التي كانوا في أمس الحاجة إليها. ولقد كلفهم هذا الانتصار غالياً فسقط منهم في المعركة عدد كبير من الجرحي والشهداء وكان يزيد في عظم الحسارة استحالة تعويضهم من مصر، وقت أن كانت المذبحة قائمة على قدم وساق، غير أن هذه الحسارة ومالابسها من ظروف ومحن لم تزعزع من إيمان الإخوان و ثباتهم.

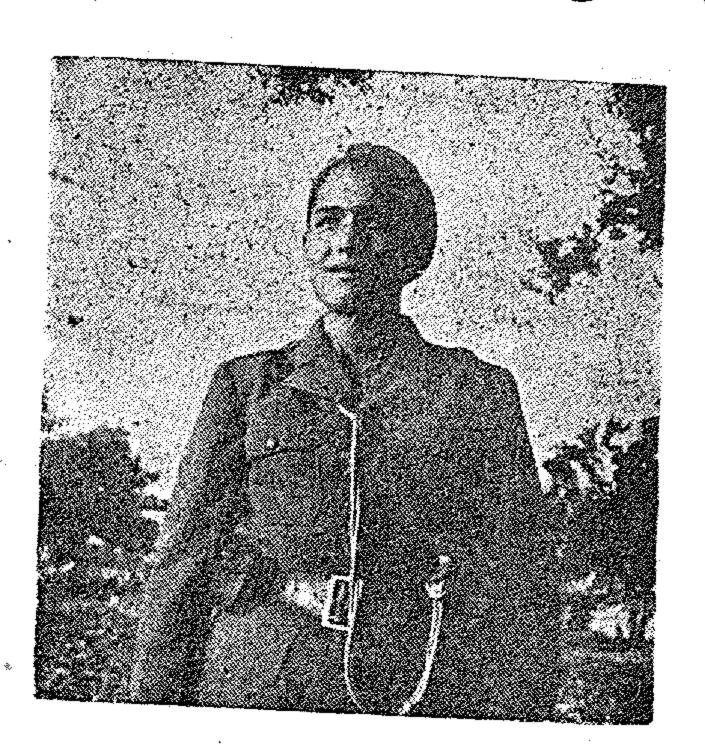

الشهید و عبد الحمید بسیونی خطاب ، من شهداه دیرالبلح

ولقد خشيت أن تكون كثرة الحسائر قد نالت من روحهم القوية فقمت فى الصباح الباكر بجولة بين حجراتهم فما وجدت للحزن أثر آ، وما وجدت الحزارة أوغبطة للنتيجة التى الماستبشار آوغبطة للنتيجة التى أرادها الله، وكانوا يتناقلون فيما بينهم قصص البطولة التى سجلها شهداؤهم على أرض الممركة ، شهداؤهم على أرض الممركة ، عائلة، ويرجو أن يكون حظه من

جهاده طلقة تو دى به إلى رحاب الجنة ، فالشهادة فى نظرهم ليست موتا ونهاية ، ولكنها بداية لجياة هنيئة طيبة فى جوار الله ، فلم لا يتعجلونها وقد رأوا أماراتها بأعينهم فى ابتسامات الشهداء ، وسمعوا بشرياتها بآذانهم فى آخر كلمات نطق بها المحظوظون السعداء ، وهم يستروحون أولى نسمات الجنة ، ويضعون أقدامهم على أولى در جات الحياة الباقية . ولقد زارنى فى ذلك الصباح مندوب من قبل القائد العام، وأخبرنى

أن اللواء (فؤاد صادق)، يرغب في مطالبة الحكومة بالإنعام بأوسمة عسكرية رفيعة على الإخوان، إشادة إبفضلهم واعترافا بجهادهم في هذه المعركة وغيرها، وهو يريد منى كتابة كشف بأسماء والاخوان، الذين اشتركوا في معركة الأمس، فمانعت أو لا في تقديم كشف لهذا السبب، وقلت إن الاخوان لا يعملون بغية أوسمة وشارات، ولكنهم طلاب ثواب ومغفرة، وليس لهم مطمع من جهادهم، غير الاحتفاط



بعد معركة التبة ٨٦ زار الأميرالاي محمود رآفت معسكرات الاخوان لتحيتهم وهاهو يقف ببن جموعة من جنودهم

بكرامة أمتهم وجيشهم والابقاء على عروبة فلسطين كجزء من وطنهم الاسلامى الكبير، فإن حققوا ذلك فقدوصلوا إلى أقصى مايريدون من نتانج. ولكنه ألح إلحاحاً شديداو حاول إقناعي بأن الانعام على الاخوان لابعد انتقاصا لبلائهم وثوابهم، بل هو اعتراف من الدولة بشجاعتهم وصدق جهادهم، ثم هو فوق ذلك اعتراف بفضل الدعوة التي صنعتهم. وأمام هذا الالحاح لم أجد بدا من إجابة مطلبه، فأعطيته الكشف

المطلوب، ولقد أخبرني بعض ضباط الرئاسة ، أن اللواء وفؤادصادق، تقدم للحكومة السعدية طالبا منح نياشين رفيعة للاخوان ، غير أن الحكومة اعتبرت تنفيذ هذا المطلب اعترافا منها بجهاد الاخوان، وحسن بلائهم، فكيف توفق بين ذلك الاعتراف ، وبين خطتها في القضاء على جماعة الاخوان، وتشويه كل مظهر من مظاهر نشاطها؟ وكيف توفق بين هذا المسلك ، وبين ماتكتبه صحفها (للعقاد) وغيره من الكتاب المرتزقة من مقالات وبحوث ، يدللون فيها على خيانة هذه الجماعة وتآمرها مع اليهود؟! فماطلت الحكومة السعدية زمنا طويلا، وحاولت إقناع , فؤاد صادق، بالعدول عن مطلبه، غير أن الرجل الشجاع أصر على ذلك واعتبر هذه الماطلة امتهانا لمكرامته وإحراجًا لمركزه ، بما اضطر الحكومة إلى إجابة مطلبه ، فاختارت حلا وسطا . وصدرت النشرة العسكرية في ما يوسنة ١٩٤٨ تحمل أسماء خمسة عشر جنـــديا من الاخوان المسلمين المصريين والفلسطينيين ، ورأت الحكومة أن تدارى موقفها المخجل فسمتهم في نشرتها و جهاعة المتطوعين المصريين، التم تتابعت النشرات العسكرية تحمل الانعام على أبطال الاخوان المسلمين في . بيت لحم ، و . صور باهر ، وغيرهما من المناطق . ومن المضحك أن تصدر النشرات العسكرية وفيها اعتراف رسمي ببطولة جنود الاخوان، وقت أن كان الأبطال المنحم عليهم لايزالون يقاسون مرارة الاعتقال، ويعيشون كالمجرمين الخطرين خلف الأسلاك الشائكة بين معسكرات ورفع، و « الطور ، و « هاكستب ، ١ ١ و هكذا أباحت العقلية المنكوسة لنفسها معاملة طائفة من الناس على أنهم أبطال مغاوبر، ومجرمون خطرون في آن واحد .

## ١٧ ـ المعارك الأخيرة في (النقب)

إذا لقيت عدوك فاثبت له حتى يتقهقر ، فاذا تقهقر فاتبعه حتى يقع ، فاذا وقع فاضرب عنقه . « عمرو بن العاس »

ظل الإخوان في معسكراتهم يمارسون التدريب ويستعدون اللمعارك المقبلة ، وتطلبهم قيادة الجيش بين حــين وآخر . ليقوموا باعمال الداوريات على طول الجبهة ، وليتسقطوا أنباءالعدو ويرصدوا تجمعاته وتحركاته، ويقوموا بوضع الكائن، فىالوديان والجبال للايقاع بدباباته ومركباته . وكثيراً ماكانت تخرج بحموعات منهم لتتعاون مع كتاتب الجيش، كلما وقعت اشتباكات محلية في قطاعات الميدان المختلفة ولم تدم هذه الحالة (المريحة) طويلا! إذقام اليهود بحركة التفاف واسعة، قصدوا منها ــكا جاء فىالمنشوراتالتى القتهاقيادةالقوات الإسرائيلية قبيل هـذا الهجوم ــ إلقاء الجيش المصرى خلف الحدود، فقاموا بهجومهم الكبير والآخير في ٢٥ ديسمبرسنة ١٩٤٨، ونجحوا في انتزاع منطقة كبيرة من الجيش ، غير أنهـم فشلوا في تحقيق هدفهم المنشود من استخلاص بقية أجزا. فلسطين، ولقد قدر الإخوان أن يساهموا فى هذه المعارك الكبرى مساهمة فعالة ، ولا بزال الضباط والجنود يتغنون بها حتى الآن ويعتبرونها المثل الأعلى للجندية المؤمنة .

وقبل أن أخوض فى تفاصيل هذه الهجات، التى أسرعت بنهاية الحرب وعجلت بخاتمتها المفجعة، أود أن أبين الحالة التى كانت عليها القوات المتحاربة قبيل ذلك التاريخ، ليكون القارىء على بينة من حقيقة الموقف.

وضحت في الصفحات السابقة كيف اضطر الجيش المصرى أمام

هجات العدو المفاجئة خلال شهر أكتوبر ، إلى إخلاء المناطق الواسعة في وأسدود، و و المجدل ، وما ترتب على ذلك من (إغفال) بحموعة لواء كاملة في قرية الفالوجا ، بما نتج عنه ضياع مدينة (بئر السبع) وسقوط الجزء الشهالى من والنقب ، في يد اليهود ، وظل اليهود في (بئر السبع) وما حولها بينها ظلت القوات المصرية ، تحتل بعض المواقع على الطريق الذي يربط بئر السبع بقرية العوجا ، على حدود مصر الشرقية ، وبذلك أصبحت قوات الجيش المصرى موزعة على النحو التالى :

١ — القوات الرئيسية المتجمعة في منطقة غزة — رفح ، وفيها
 القيادة العامة .

۳ ـ قوات مختلطة تقدر فی مجموعها بلواء تحتل بعض المواقع علی طریق (بشرالسبع) ـ (العوجا)، وآخر مراکزها (عسلوج)، علی مسیرة عشرین میلا من (بشر السبع).

٣ ــ قوات المتطوعين المصريين والاخوان المسلمين وهي القوات اللتي عزلت بعد كارثة (الفالوجا)، وظلت تدافع عن (الخليل) و (بيت لحم) و (صور باهر) و تقوم بتموين قوات (الفالوجا) المحصورة.

ولقد رأيناكيف نجح اليهود في اختراق خطوط الجيش المصرى أمام دير البلح، وكيف انتهت تلك المحاولة بهزيمتهم المنكرة، وخسارتهم الفادحة، غير أنهم لم يستكينوا عقب هذا الدرس المر، فتحسسوا نقاط الضعف في القوات المصرية، وقاموا بمحاولة أخرى على نطاق واسع واكتسحوا في طريقهم القوات نمرة (٢)، التي ترابط على طريق (الموجا بر السبع)، ولم تستطع القوات المذكورة الصمود أمامهم، أو حتى مجرد تعطيلهم، ذلك أنها لم تكن موضوعة كا

يبدو ــ للمقاومة فلم يراع فى توزيعها ، أى ضمان لسلامتها ، بل إن القيادة نفسها لم تكن تعرف الهدف من بقائها ولاالغرض الذى تكلف بحايته ، فوق أن عددها المحدود ، لم يكن يكنى للسيطرة على هذا الفضاء الفسيح الذى ألقيت فيه ، ولم يكن هناك أدنى اتصال بين هذه المواقع المبعثرة فى الصحراء ، فبين كل موقع وآخر عشرات الأميال ، وكل موقع مسؤول عن حماية نفسه و أخيراً ليست هناك قوات مستعدة ، لنجدتها فى لحظات المعركة الأولى ا

وإن القلم ليرتجف ويأبى أن يطاوع فى تسجيل المهازل والآخطاء التي ارتكبها المسئولون وما أكثرها \_ فى تلك الفترة بالذات ، ولست أدرى حتى متى تظل هذه المآسى مختفية عن الرأى العام ومتى يفتح عينيه ليرى هذه الحقائق المخزية ، وبعلم أنه كان مخدوعا حين آمن بالبطو لات الزائفة ، وأنه كان مخدوعا حين أخفواعنه الهزيمة المنكرة ، وراء مظاهر النصر المصطنع ، وأرغموه على ابتلاع العلقم المر ، بعد غمسه فى الشهد والعسل ا

لمتسطع هذه القوات ـ وتلك حالتها ـ أن تثبت فلم تلبث هذه المواقع أن انهارت ، وأخذ العدو يدور حول كل موقع ، ويمنع اتصاله بالمواقع الآخرى ، ثم يعمل النيران فى قو اته المجصورة ، وانطلق الطابور المدرع فى هجوم خاطف إلى «العوجا ، ، آخر موقع للجيش فى صحراء النقب فقاومت حاميتها بعض الشىء ، وانتظرت النجدات طويلا دون طائل حتى استسلت ، وتسلل أفرادها لواذا إلى الحدود المصرية ، بعد تدمير أسلحتهم ومعداتهم .

فى مساء ٣٦ ديسمبر بالذات استدعتنى القيادة العامة فى رفح ، حيث يبين لى كل من القائمقام . سيف الدين ، والقائمقام . الرحماني . - من أركان حرب القائد العام - خطورة الحالة ، ثم طلبوا منى إشراك و الاخوان ، فى المعارك التى تدور فى منطقة و العسلوج ، وأذكر أن القائد العام يرى بقاء قوة من الاخوان لترابط فى والعسلوج ، وتكون مهمتها إرباك العدو فى منطقة وبئرالسبع ، بحركات عصابية كتلك التى كانوا يقومون بها فى مناطق و الشلالة ، و و تل جمة ، ولا يستطيع غيرهم القيام بها ، فقلت له إننى لاأمانع مطلقا فى استخدام الاخوان واستغلال نشاطهم على أوسع نطاق ، غير أننى أرى أن عددهم المحدود لا يمكن أن يقوم بكل هذه الأعباء الكبار ، وأن الحكومة لو خففت الضغط قليلا بكل هذه الأعباء الكبار ، وأن الحكومة لو خففت الضغط قليلا بكل هذه الإعباء الكبار ، وأن الحكومة لو خففت الضغط قليلا بكل هذه الإعباء الكبار ، وأن الحكومة لو خففت الضغط قليلا بكل هذه الإعباء الكبار ، وأن الحكومة لو خففت الضغط قليلا

وكنت أعلم أننى أطلب مستحيلا ، فإن تسليم فلسطين و مصر أيضاً لليهود ، كان أهون على السعديين و الانجليز من إعطاء شيء من الحرية للاخوان المسلمين ! ثم شكوت من قلة الذخائر التي لدينا ، فأصدر القائد العام أمره بصرف أى كميات نطلبها من الذخائر أو الأسلحة ، لتخرج هذه القوة مكتملة العدة .

ولم نضيع الوقت فمضيت إلى المعسكر وهناك استقر الرأى على إعداد وسرية ، لتخرج من ليلتها بقيادة الآخ المجاهد و حسن دوح ، ويشترك معه من ضباط المعسكر الآخوان المجاهدان و عبد الهادى ناصف ، و و فوزى فارس ، . وكان ضباط الرئاسة يتصلون بى بين لحظة وأخرى يستعجلون خروج هذه القوة ، ويبينون شدة الحاجة إليها ، لخطورة الموقف وارتباك الحالة ، وعندغروب الشمس تحركت السيارات والمصفحات بمن فيها ، وكان موقفاً رائعاً لا أنساه إذ أخذ المتخلفون في المعسكريو دعون إخوانهم بالنشيد الثائر، والمتافات المدوية .

ولقد علمت من بعض ضباط الرئاسة أن (اللواء فؤاد صادق) أرسل إشارة لرئاسة أركان الحرب يخبرها أن الموقف في العسلوج جد خطير، ولكنه أرسل الاخوان المسلمين إلى هناك وهو يستبشر بذهابهم خيراً.

وحين حاذينا مقر القيادة العامة فى درفح، وجدت أحد ضباط الرئاسة ينتظرنا على الطريق العام ، ومعه سيارتان كبيرتان محملتان بصناديق الذخيرة والقنابل ، وسيارة ثالثة تحمل خزاناً ضخماً للمام ، أخبرنى أن القائد العام ينتظرنى فى مكتبه ويريد أن يتحدث إلى قبل سفر القوة ، فتركت الاخوان على الطريق العام وذهبت إليه بمفردى ، فوجدت لديه جمعاً كبيراً من الضباط من ذوى الاشرطة الحراء ، وكانوا قادمين من مصر — على ما يبدو — لمعاينة الحالة ومعاونة القائد العام فى مهمته ، واستأذنت ودخلت ، فلما حييت أخذ القائد العام يبين الحالة بالتفصيل وفهمت أن هناك تطورات خطيرة قد جدت على الموقف .

كانت و العسلوج ، قد انتهت . وكانت مواقع و جبل الشريف ، قد سقطت هي وغيرها من المواقع . وفهمت أن العدو يدير معاركه في مناطق أخرى من والنقب، وأن طلائع قواته المصفحة قد اشتبكت فعلا مع حامية و العوجة ، ا .

وكانت أنباء شديدة الوقع على نفسى ، ومعنى كل ذلك إبادة تلك القوات الكبيرة واقتحام حدود سيناءالشرقية ، وتذكرت حينها قول القائمقام وسيف الدين ، منذ ساعات ومطلبه الحاص بإرباك العدو فى وبئر السبع، تمهيداً لمهاجمتها واحتلالها، فآمنت أن القطار قد فات ،

وأن العدو لو نجح فى احتلال ، العوجة ، فسيدير معاركه الهجومية فى قلب الاراضى المصرية .

وعلمت مهمتي على وجه التحديد، وكانت تقضى بأن أرافق قوة الاخوان حتى تستقر فى تلك المنطقة، وأخبرنى كبار ضباط الرئاسة أن الأوامر قد صدرت لقيادة تلك الجبهة بإعطاء الاخوان حرية العمل ومنحهم أى تسهيلات يطلبونها.

بعد حديثي مع القائد العام حييت الجميع وعدت إلى الاخوان ثم بدأ نا السير وكانت وجهتنا مدينة والعريش، ورغم أن هناك طريقاً قصيراً يصل ورفح، مباشرة وبالعوجة، اللا أن المسئولين من الاخوان رأوا أن التقدم عليه محفوف بالمخاطر، ولم يستبعدوا وجود وكائن، للعدو أو ألغام لتمنع تقدم أى نجدات تحاول أن تصل للقوات المنكوبة، فآثر نا أن نسلك الطريق الذي يمر بالعريش.

وصلنا والهريش، وتجاوزناها إلى وأبو عجيلة، ووالمناها في منتصف الليل وسمعنادوى الانفجارات العنيفة، ورأينا أضواءالقنابل المتفجرة تنعكس على صفحة الأفق فعلمنا أن المعركة لا تزال دائرة الرحى في والعوجة، وعلمت من موظني النقطة ومن رجال البوليس أن حاميات وعسلوج، و حبل الشريف، و وكوبرى الاخوان، وغيرها من المواقع قد أبيدت بين أسر وقتل، ومن نجا فقد اضطر للفرار والهيام على وجهه في صحراء والنقب، الواسعة.

ورأى الاخوان المسؤولون أن التقدم للمعركة فى هذا الوقت ليس من الصواب فى شىء ، فالاخوان لم يناموا طول الليل وإدخالهم فى الممركة على هذه الصورة لن يأتى بأى نفع بل قد يضر أ بلغ الضرر، واتفق المسئولون على الانتظار فى ، أبو عجيلة ، حتى الفجر وحتى بنال

الإخوان شيئاً من الغذاء والراحة وتستبين تطورات الموقف، وترجل الإخوان من سياراتهم وتناولوا شيئاً من طعام خفيف ثم استلقوا على الأرض الصخرية الرطبة ، حتى لمعت أشعة الفجر الأولى فأذن مؤذنهم للصلاة وقمنا نتوضاً على عجل ، ثم صلينا الفجر جاعة ، وقرأ الإمام صدراً من سورة و الانفال ، ، ورأينا أنفسنا نسبح فى جو روحانى جميل خلال آياتها البينات ، ونستشعر المعانى العميقة التي استشعرها المجاهدون الاول بمن نزلت فى حقهم هذه الآيات ، خاصة ونحن فى موقف يشبه موقفهم إلى حد بعيد .

ولما انتهت الصلاة تسابق الإخوان إلى أسلحتهم يعدونها ويختبرونها ثم امتطوا السيارات ، وأذكر أن الشهيد السكريم ، على الفيومى ، وسيأتى ذكر استشهاده بعد حين – كان يطوف على إخوانه فى ابتهاج واضح مذكراً إياهم بقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه لمقاتلي (بدر): والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ، وتحركت السيارات في طريقها إلى الميدان . وكنت أرى خلال تقدمنا أن الطريق كانت غاصة بسيارات الجيش المحملة بالجنود والذخائر . وكانت كلها واقفة لا تتحرك فسألت الجنود عن الحبر فقيل لى إن العدو يضرب بمدفعيته نقطة على الطريق المجنع اتصال النجدات بالقوات المحصورة في (العوجة) ، فلم نجد بدأ من التقدم ، وكان الجنود المصريون يوسعون الطريق لسيارات من التقدم ، وكان الجنود المصريون يوسعون الطريق لسيارات الإخوان التي انطلقت غير عابئة بصيحات التحذير .

وعند أرض مرتفعة تعترض الطريق الرئيسي، رأينا قنابل العدو تتساقط فوقها، ولم يكن في وسعنا أن نتقدم قبل أن نقضي على هذه العقبة، فقررنا الاشتباك معها، ولاحظنا أن موقع العدو مستتربعناية

خلف أحد التلال المواجهة ، فترجل الإخوان في إحدى المنحنيات وأقاموا مدافعهم وأخذوا يضربون موقع العدو بشدة حتى سكتت مقاومته وانفتح الطريق وانسابت جموع السيارات المتخافة إلى أهدافها . وركب الإخوان السيارات وواصلوا السير حتى وصلوا إلى مرتفع شاهق يشرف على ميدان المعركة ، وهناك التقيت بنفر من ضباط الجيش فسألتهم عن قيادة المعركة وأين أستطيع أن ألتتي بقائد المنطقة العام لأتلق تعلياته وإرشاداته ، فأخبرونى أنهم منذ الليل يحاولون العثور على أحد القادة المحليين دون جدوى ، وأنهم قد جاءوا من (رفح) و (العريش) و (غزة)كنجدة سريعة لحامية ( العوجة )! فعجبت كثيراً لهذه الظاهرة ، وطلبت للأخ (حسن دوح) تنظيم قوته فى وضع دفاعى ففعل ، واختفت سياراتنا خلف أحد التلال ، وظللنا ننتظر فترة طويلة عسى أن يأتى أحد قادة المنطقة ليحرك هذهالقوات الكبيرة، وطال انتظارنا دون جدوى.

وكان الموقف يدعو للأسف والسخرية : معركة محتدمة فى قلب العوجة ، ، وجنودنا فيها يقاومون مقاومة الأبطال ، وقد بحت أصواتهم فى طلب النجدة ، والنجدة على مقر بة منهم لا تستطيع الوصول إليهم ، وليس هنا أحد ينظم المعركة ويديرها ، هذه هى الفوضى بعينها . . .

وكأن العدو قد فهم ما نحن فيه من ارتباك ، فأرسل و فصيلة ، من قواته تسللت عبر الوديان والجبال المحيطة بنا ، ثم ظهرت فجأة على مقربة منا وأخذت تمطر المنطقة بوابل من النيران وأحدثت والمفاجأة ، مفعولها ، أما سيارات الجيش الكثيرة فقد كان طبيعياً

أن تتحرك راجعة للخلف لتنجو بنفسها وبما فيها من أسلحة و ذخائر، وأما الجنود فقد ارتبكت جموعهم، ومما زاد فى ارتباكهم عدم وجود قيادة يرتبطون بها ويتلقون تعليها وأوامرها، فتعلقوا فى ذيول السيارات المتحركة، ولم تلبث الطائرات اليهودية المطاردة أن ظهرت فى الجو وأخذت تنقض على هذه الجموع المختلفة وتكتسحها بالنيران الحامية.

وكان من الأخطاء الواضحة في هذه المرحلة وما أكثر أخطائها نقص الحماية الجوية لهذه القوات ، مما جعلها عرضة لخطر الطائرات وأعطى لليهود فرصة السيطرة على الجو سيطرة كاملة ليس فيها منازع ، وشعرنا نحن المحاربين بخطره ، حين كانت طائراته تظهر لتفرغ حمولتها من النيران فوق رموسنا ، ثم تعود ادراجها لتشحن جوفها بحمل جديد من المطارات القريبة وأراضى الهبوط الواقعة في منطقة وبئر السبح ، .

بق الإخوان وحدهم فوق مرتفع والعوجة، وخشيت أن تكون هناك قوات أخرى للعدو فى طريقها إلينا لتفاجئنا من جديد ، فتداولنا الرأى وكان علينا أن نقرر إما أن ننسحب خلف القوات المنسحة، أو نصمد فوق هذا المرتفع حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا، وكان الموقف بالغ الخطورة، فبقاء الإخوان فوق هذا المرتفع يعرضهم للإبادة التامة أمام عدو يفوقهم كثيراً فى عدده وعدته، وانسحابهم أيضاً سوف يغرى العدو بملاحقتهم فيندفع وراء القوات المرتبكة وبقلب انسحابها إلى هزيمة منكرة، وليس أخطر من مهاجمها الآن وهى على ما عليه من تفكك وارتباك، وأخيراً قررأينا على اختيار

أهون الضررين. يجب أن نصمد و نقاوم فإما أن تتراجع قوات العدو ونحتفظ بهذا المؤقع ليكون نقطة ارتكاز لو فكرنا في استرداد العوجة ، وإما أن ننجح في إشغال العدو و تعطيله بعض الوقت حتى تستطيع قوات الجيش الوصول إلى نقطة أمينة ، و تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها.

واستمرت المعركة بين الإخوان والعدو فترة طويلة يتس بعدها العدو وانسحب راجعاً جنوبي والعوجة وبقينا وحدنا حتى وقت الزوال وكانت المعركة في قلب والعوجة ، قد أشرفت على نهايتها ولم نعد نسمع فيها إلا طلقات متفرقة ، وكان أفراد حاميتها لايزالون ينسحبون منها بعد أن يتسوا من وصول النجدات . . ا

وبدأنا نفكر فى موقفنا بشىء من القلق ، فإن بقاءنا فوق هذا المرتفع على مقربة من العدو يعتبر مغامرة خطرة - خاصة إذا أقبل الليل - وبيننا وبين قوات الجيش عشرات الاميال ولا أستبعد أن تتسلل قوات من العدو لتهاجمنا من الخلف أو تقطع علينا خط الرجعة ، فرأيت أن أذهب بمفردى إلى قوات الجيش ، وأحاول إقناع الضباط بالعودة لاحتلال هذا المرتفع ، فليس هناك معنى للتخلى عن مسافة شاسعة من الأرض المصرية دون سبب ، وإخلاؤها على هذه الصورة المزرية سوف يغرى العدو بمو اصلة التقدم . ركبت إحدى السيارات الخفيفة ورجعت مسافة عشرين ميلا إلى الوراء فوجدت قوات الجيش موزعة خلف التلال في انتظار تعليات جديدة من القيادة العامة .

كانت الخطة السليمة أن يبادر الجيش فيهاجم العدو فى قلب والعوجة، ويرغمه على الانسحاب منها ، قبل أن تستقر أقدامه فيها .

ولكن أين القيادة التي تنظم الخطة وتوجه هذه القوات الكبيرة وجهة صحيحة ، ولقد بلغ من تلهني على إنمام هذا الإجراء أن اتصلت بضباط هذه القوة وأخذت أشرح لهم وجهبة نظرى وأطلب إليهم اختيار أحدهم قائداً علمينا جميعاً حيى مكننا وضع خطة موحدة نتحمل مسئوليتها ونقوم بتنفيذها، ولكنى لاحظت أن حضرات الضباط اللذين حادثتهم ـ على الرغم من إيمانهم الشديد وتحرقهم للقيام بعمل جدى ــ كانوا يشفقون على أنفسهم من تحمل المستولية لو فشلت المحاولة ، وتلك ظاهرة خطيرة لمستها في الجيش في كثير من المواقف التي تعاونت معهم فيها ، فقد لاحظت أن المستوليات الكبيرة تكاد تـكون مركزة فى أيدى أفراد قلائل من ذوى الرتب العالية ، أما الضباط منصغار الرتب فمهمتهم تنفيذ تعليهات هؤلاء دون أن يكون لهم حق التصرف حتى فى أنفه المسائل، ولو حدث وتصرف أحدهم حسبها يرى كان نصيبه التأنيب إنأصاب، والعقاب الشديد إن أخطأ! هذه الأسباب وغيرها تجعل الضباط من صغار الرتب يحجمون عن تحمل المسئولية حين يجب التفكير والتصرف السريع ، ولست أجد وسيلة لعلاج هذه الحالة سوى تعويد الضباط الصغار على حمل المستوليات الكبار وقد يخطىء الضابط مرة وأخرى ، والواجب يقضي بالتغاضي عن أخطائه وتشجيعه ــ ما توفرت حسن النية في هذا الخطأ ــ وبذلك تتكون شخصيته ويصبح قادراً على التصرف راغباً في تحمل المسئوليات والتبعات .

وظللنا نتناقش وقتاً طويلا، وبينها نحن على تلك الحالة إذ أقبلت سيارة وجيب، وترجل منها الآمير الاي وفؤاد ثابت، قائد القطاع

والمسئول عن هذه المعركة ، والرجل الذى ظللنا ننتظره ليؤدى واجبه وقتاً طويلا . وبوصوله وصلت إشارة من القيادة العامة تحتم القيام فوراً بهجوم مضاد لاسترداد (العوجة) وطرد العدو منها بأى ثمن ، وكان هذا ما يجب عمله منذ الصباح الباكر لوكان كل إنسان يؤدى واجبه ويرضى ضميره .

وأخذ القائد المسئول يرسم خطوطاً بعصاه على الأرض ويبين موقع (العوجة) على الخريطة الشم سجل وأمر عمليات وناول كل واحد منا نسخة منه تبين دوركل وحسدة فى المعركة المقبلة وأخذت نسختى ومضيت على عجل إلى الإخوان لاعدهم للمعركة وتبعتنى قوات الجيش ومدفعيته يتقدمها القائد وضباط أركان حربه وعدد من الضباط العظام .

وكانت (العوجة) تبدو صامتة هادئة ، عدا بعض سيارات مصفحة تتحرك حولها ، ولم تلبث مدفعية الجيش المصرى أن أطلقت نيرانها على قوات العدو المتجمعة فى القرية وعلى مصفحاته المستترة خلف سفوح التلال ، ثم بدأ الزحف وانطلق الإخوان إلى أهدافهم . . . وفى اللحظة الآخيرة صدرت الأوامر بمنع التقدم والتراجع إلى المرتفع . . . وهكذا فشلت العملية ، وسقطت (العوجة) نهائياً ، وبسقوطها وضع اليهود أيديهم على صحراء (النقب) كلها ، وأعطوا حرية التنقل بين أرجائه الواسعة فى مساحة يحدها البحر الأبيض شمالا والبحر الآحمر جنوباً ، كا فنحت أبواب سيناء على مصاريعها للغزاة ، يدخلون من أيها يشاؤون . . .

أما لماذا فشلت هذه المعركة ورؤى عدم التقدم فيها، فكان مرده

إلى الروح المعنوية التي كانت قد وصلت إلى أقصى مراحل الانهيار والعنعف، وإلى القيادة المحلية التي كانت تنفذأ وامر الهجوم على الرغم منها، دون أن تكون راغبة في القتال، لذلك لم يلبث الجنود أن تراجعوا إلى المرتفعات الحلفية، ولم يتوقف تراجعهم إلا عندم تفعات والطارة،، على حدود مصر الشرقية.

وبهذه المعركة انتهت الحرب الفلسطينية من الوجهة العملية ، وتغيرت الآية وانقلبت الاهداف ، فبعد أن كان الهدف هو تحرير فلسطين ، والقضاء على العصابات الصهيو نية بها ، وإنقاذ أهلها من الفناء والتشرد ، أصبح الهدف الجديد هو الصمود أمام الحدود المصرية ، ومنع تدفق العدو خلالها ، واقتطاع شبه جزيرة سيناء . . . فإلى أى مدى نجحنا في المحافظة على هذا الهدف الجديد ؟ ا

## ١٨ \_ المعارك في شبه جزيرة سينا.

[ إن صحراء كهذه هي بلا شك أعظم الموانع التي تحمي حمود الإمبراطوريات ] هو نابليون عمود الإمبراطوريات ]

انسحبت القوات المصرية من صحراء النقب بعدسقوط والعوجة، وتركزت فوق مرتفعات و الطارة ، فى داخل الحدود المصرية . ولم يكن يدور فى أذهان المسئولين العسكريين أن العدو سيحاول احتلال سيناء بعد فراغه من فلسطين ، ومضت الليلة الأولى بسلام مما زاد فى التأكيد أن العدو قد قنع مؤقتاً بما وقع فى يده ، وأنه سيخلد بعدذلك للسكون والراحة أو التفرغ للمنطقة الساحلية ، حيث لاتزال ترابط فيها القوات الرئيسية والقيادة العامة .

ولكن حوادث الليلة التالية جاءت لتخلف هذا الظن ، فشو هدت في عصر اليوم السالى جموع من السيارات تندفق وراء المرتفعات المقابلة ، عما أوحى إلى القيادة المستولة تنظيم خطة سريعة للدفاع ، والإرسال في طلب مزيد من القوات والمعدات ، وكنا نشعر نحن المحاربون بما نحن فيه من ضعف وإنهاك بعد المعارك العنيفة الماضية ، وكانت القوات القانسحبت من (العسلوج) وكانت القوات التي انسحبت من (العسلوج) و (العوجة) ، وكانت معنوياتها قد وصلت إلى درجة من الضعف لا تسمح لها بمواصلة القتال .

وبينها نحن فى تلك الحالة من القلق والتربص إذ حملت إلينا أجهزة الإذاعة نبأ اغتيال النقراشي رئيس مجلس الوزراء في مبنى وزارة الداخلية ، ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن هذا الحادث لم يكن مفاجئاً لأفراد الجيش المحارب ، فكلناكان يعلم أن سياسة الضغط و الإرهاب

التي اختطها النقراشي للقضاء على طائفة كبيرة من أبناء الآمة ، سوف يؤدى حتما إلى انفجارات مروعة لايعلم إلا الله مدى ما تجلبه على البلاد من أضرار .

وقع الحادث فى مصر وسمعناه فى حينه فى خط النار ، ورأيت صورة واضحة لمدى مايكنه المواطنون منحقد للطغيان ممثلا فى شخص هذا الرجل ، ولست أتعرض فى كلامى لنفس حادثة الاغتيال ودوافعها وملابساتها ، ولكنى أصف شعور أبناء الوطن حين بلغهم مصرع طاغية من طغاة الحكم المستبدين .

كانت شمس ذلك اليوم على وشك الغروب. حينها أطلت مصفحتان معاديتان، واقتربتا فى جرأة من مواقع الجنود، ثم أخذتا تطلقان النار من مدافعهما الرشاشة، واشتبكت معهما مدفعية الجيش وأسلحته المختلفة، وأخذا لاخوان يرقبون هذا المنظر فى دهشة وقلق ويفكرون بسرعة فى هذه الحركة العجيبة. هل بلغ اليهود من الجرأة والاستهتار إلى الحد الذى يحاولون معه مهاجمة قوات كبيرة بمصفحتين صغيرتين؟ إنهم ليسوا بلهاء إلى هذا الحد، ولابد أن هناك خدعة من وراء هذه الحركة ا

وكانت الحدعة واضحة لاتحتاج إلى كثير من التكهنات والتفكير، ذلك أن اليهود كثيراً ماكانوا يعمدون إلى مثلها قبيل كل هجوم. إنهم يريدون من المصفحتين إشغال المصريين وجذب نيرانهم لمعرفة أوكار المدافع ومواقع الجنود، وإنهاء ذخيرتهم فى الهواء وتحطيم أعصاب جنودهم طوال الليل، حتى إذا اطمأنوا لهذه النتيجة فاجأوهم بهجوم خاطف وأرغموهم على التقهقر للوراء.

فطن الأخوان للحيلة وفهموا الغرض من وراء هذه الحركة ،

فلطالما استعملها اليهود إزاءهم خلال معارك النقب الشهالية ، فوفروا ذخيرتهم وظلوا صامتين ساكنين وكأن الأمر لايعنيهم في شيء ، ثم اتصلوا بالمسئولين في وحدات الجيش وبينوا لهم خطورة النتيجة إن استمر الجنود في تفريغ الذخيرة بلامبرر ، واقتنع الضباط بالنظرية ، ومضوا يصدرون الأوامر تباعاً بوقف إطلاق النار ، ولكن أين تذهب الأوامر والتعليات في أعصاب منهارة هدها السهر وحطمها الإنهاك؟

وهكذا ظلت المدفعية والأسلحة تزأر طول الليل. والعدو الماكر يغرى بالاستمر ارفى هذا الخطأ بإطلاق دفعات من النيران متفرقة من هنا وهناك ، حتى كانت الساعة الثانية صباحاً ، وكنا نسمع صياح الجنود: (مفيش ذخيرة ياأفندم). وآخر يقول: (دانات المدافع خلصت ياسعادة البيه) ، (عاوزين قنابل لمدافع الهاون يا حضرة الضابط) وفي هذه الحالة فقط بدأ الهجوم الفعلي من جانب اليهود. . وكانت خطة بارعة لإنهاء الذخيرة وتحطيم الأعصاب .

فهم الاخوان الحيلة ولم تصدر طلقة واحدة من جانبهم، واكتفوا بتوزيع حراس قلائل ليرقبوا الحالة من بعيد، بينها استسلم الباقون للراحة استعداداً للمعركة المقبلة ، وكنت شخصياً أنام في إحدى السيارات خلف تل قريب لميدان المعركة ، حين جاءني أحدالا خوان ليوقظني قائلا لي إن اليهود قد بدأوا يزحفون ، فنظرت في الساعة فإذا عقارجا تشير إلى أن الوقت قد تجاوز الثانية بقليل .

وكانت الحالة توحى بهجوم كبير فقد كان اليهود يعمدون فى أغلب المعارك إلى التمييد لهجومهم بسيول من النير ان ، وكانت مدافعهم الثقيلة تصب كتلا ملتهبة فوق رؤوس المحاربين الذين لم يكن لهم أدنى (ساتر)

يحميهم منشظاياها المتطايرة . وكماكان يحدث دائماً فى كثير من المعارك حين تنتهى الذخيرة ويطلبها المحاربون فلايجدونها فماذا تكون النتيجة إلا التقهقر فى ذعر وارتباك؟

بدأ العدو يزحف فى جموع كثيفة ، واتجه نحو القطاع الذى يرابط فيه الاخوان وكانت مفاجأة قاسية لجنوده أن انهمرت عليهم النيران من مسافات قريبة ومن جنود بالفوا فى إخفاء أنفسهم فى جنايات الوديان وخلف أشجار الصحراء ، فارتاعت جموعه وسقط منهم عدد كبير وأخذوا يتراجعون فى ذعر لتنظيم أنفسهم من جديد ، وسكت مدافع الاخوان الرشاشة فى انتظار هجوم آخر .

وذهبت إلى الأميرالاي ( فؤاد ثابت ) ورجوته أن يحضر سرية من الجيش لتحتل مواقع الاخوان الدفاعية حيث نتمكن من القيام بهجوم مضاد، ولـكنه اعتذر بعدم وجود قوات احتياطية في يده، وتلك كانت إحدى الآخطاء الرئيسية التي برزت بوضوح في هذه المعركة ، فرجعت إلىالاخوان وقدأيقنت أنالموقف بالغالخطورة وأن هذا الدفاع الواهي لن يصمد طويلا أمام الهجات المنظمة التي يشنها العدو ، فبعثت أحد الاخوان ليرقب الحالة في القطاع الشمالي حيث ترابط قوات الجيش ومكث قليلا من الوقت ثم عاد ليقول إن جنود الجيش يتسللون راجعين إلى ( أبو عجيلة )، وإن العدو قذ نجح في احتلال المرتفعات الشهالية وهو ينحدر الآن من فوقها وأغلب الظن أنه يحاول الالتفاف حول مواقعنا، ونظرت إلىالشمال فرأيت أنوار السيارات المصرية تتحرك إلى الخلف ولم نعد نسمع فى الجبهة إلا طلقات متفرقة ، ولم يكن الانسحاب للأسف الشديد انسحاباً منظماً ذا خطط موضوعة . ولكنه كان (فراراً) بكل ما في الكلمة

من معنى، ولمأشهد طول الحرب الفلسطينية معركة فقدت فيها سيطرة للقيادة كهذه المعركة، وزادت الحالة ارتباكا فوق ارتباك حين جاءت المنباء تعلن أن قائد المنطقة الأمير الاى فؤاد ثابت قد أخذ بهذا الهجوم فسقط مغشياً عليه من جراء صدمة عصبية، وساءت حالته عما اضطر أركان حربه إلى نقله بعيداً عن ميدان المعركة. وكان اليهود يستمعون لتصايح الجنود وهم يتعلقون بذيول السيارات فأخذوا يسخرون منهم في استهتار واضح، وسمعت بأذني صوت الجنود اليهود وهم يهتفون بالعبرية (كاديما كارو). كاديما كارو أى تقدم إلى القاهرة . . وهتافات أخرى ذات طابع بذىء أمسك القلم عن ذكرها تاركا المهمة لذكاء القارى . . سحب جنود الجيش إلى (أبو عجيلة) و بقينا وحدنا نقاوم ، وعمد العدو إلى الالتفاف حول مواقعنا بعدما يئس تماماً من اختراق الخط الأمامى .

وكان واضحاً أن الموقف خطير للغاية وأن هذه القوة لن تأت بنتيجة وهي بمثابة جزيرة صغيرة وسط محيط واسع ، فاتصلت بالاخوان المسئولين سريعاً وباحثهم في الموقف فقرروا إرسال السيارات السكبيرة بما فيها من مدافع وأدوات ثقيلة لتلحق بالجيش ، على أن يبتى الاخوان بأسلحتهم الحفيفة ويستمروا في المقاومة جهد الطاقة ، فإن اضطروا إلى الانسحاب انسحبوا سيراً على الاقدام عبر المسالك الجبلية ، ومضت السيارات بحمولتها وبق الاخوان بأسلحتهم الحقيفة . تجددت الاشتباكات والهجات ، وصمت أحد المدافع الرشاشة وجاء من يقول إن المجاهد (على الفيومي) قد جرح بعد مقاومة رائعة ، وطفت أمواج اليهود على جثة البطل فلم يستطع الاخوان استخلاصها وطفت أمواج اليهود على جثة البطل فلم يستطع الاخوان استخلاصها

من أيديهم وحاول هو تخليص نفسه من قبضتهم غير أن قواه كانت قدانهارت ، ثم أجهزوا عليه إذكان اليهود يقتلون الجرحى فى المعارك حتى لا يتعبوا أنفسهم فى معالجتهم وإيوائهم .

كنا نأمل من وراء هذه المقاومة الانتحارية أحد نتيجتين : (الآولى) أن ييأس العدو من إبادة هذه القوة فينقلب راجعاً إلى قواعده (والثانية) أن ينشغل بنا فلا يلحق بالقوات المنسحبة ويستغل

فرصة ارتباكها ويوقع بها مذبحة مريعة ، وكنا نأمل فى كلتى النتيجتين أن نكبده الحسائر الباهظة وأن نجعل انتصاره غالياً فادح النمن.

لاحظنا أن العدو أخذ يشغل المواقع الأمامية بينها أخذت قواته تدور يميناوشما لاحول القوة العنيدة ، وهنا اتضح لى أن المقاومة لن تكون بعد ذلك إلا ضربا من الجنون ، وأخذنا نقلب الموقف بسرعة فقررنا الانسحاب إلى تل خلنى على أن يتم ذلك فى خفة وحذر ، وأطلقت طلقات نارية حمراء من جانب معين طلقات نارية حمراء من جانب معين



المجاهد الشهيد (على الفيومي) استشهد في معركة ( الحدود )

كنا قد انفقنا عليها كإشارة للانسحاب ، وبدأ الاخوان ينسحبون بخفة مع المقاومة ، حتى إذا اكتمل عددهم ونقلوا جرحاهم معهم بدأ الانسحاب سيرا على الاقدام ، وحين ابتعدنا عن المنطقة كان العدو لا ينال يصبسبولا من نيرانه على التل الذي كانت تصدر منه المقاومة .

وحين ابتعدنا عن منطقة الخطر وأصبحنا في مأمن من مصفحات العدو التي أخذت تجوب المنطقة لتمسك بالاسرى وتجمع الاسلحة ، انحر فنا إلى الطريق الرئيسي وكم كان أسفنا بالغا حده حين رأينا في طريقنا عدداً كبيراً من سيارات الجيش ملق على جانبي الطريق ، وكانت السيارات كلها مشحونة بأنواع الاسلحة والمعدات والبترول ، وكانت كلها صالحة للسير إلا أن الطريق كان مغلقا من اصطدام بعض السيارات ، وكان ممكنا أن يفتح الطريق لولا أن حالة الارتباك كانت مستولية على العقول و الاعصاب، وكان كل و احدير يدان ينجو بنفسه قبل أن يقع في يدالعدو . وعز على الاخوان أن يتركوا هذا العدد الهائل يضيع ، ولم يكن في وسعهم أن يأخذوا هذه السيارات معهم فاختاروا أهون الضررين ومضوا يدمرون أجهزة السيارات بالقنابل ويشعلون النار في خزانات البترول حتى يفوتوا على العدد فرصة استعالها والإفادة منها .

اجتاز اليهود حدود مصر الشرقية ودخلوا سيناء . . . الأرض التي تاه أجدادهم فيها أربعين سنة والتي لايز الون يحنون إلى اقتطاعها وضمها إلى دولتهم ، وكان لقاءً حاراً وصفه لى أحد أعراب قبيسلة (التياها) البدوية وكان مختبئا وراء أحد الجبال فقال إنهم ترجلوا من السيارات فوق إحدى مرتفعات (التيه) وأخذوا يقبلون الأرض ويبكون ، ثم قاموا يتعانقون في ابتهاج واضح .

ولم يضيعُوا الفرصة فأخذت لجانهم العسكرية تجوس مناطق سيناء وتدرس منافذها وطرق الاقتراب إليها. أما نحن فقد واصلنا السير إلى (أبو عجيلة) فوجدناها خالية من الجيش ولم يكن فيها إلا سيارات الاخوان التي بعثناها لتنتظر بعيداً عن ميدان المعركة، ولقد حاولنا إقامة خط دفاعي عن (أبوعجيلة) وقوى هذا العزم عندى حين جاءت سيارة جيب تحمل أحد الضباط برتبة البكباشي وكان يشرف على العمليات في هذه المنطقة فقال لي: «نفذ ماتراه وسأ بعث إليك بقوات كبيرة لتعاونك في الدفاع عن (أبو عجيلة) فأخذنا نحتل بعض المواقع الملاصقة للطريق وانتظرنا حوالي ساعة وأخيراً جاء . . . لورى محمل بأقفاص (البقصاط) . . ا وأعقبه آخر وثالث ولم يكن فيهم جميعا ما يعين على الدفاع ، ولم يكن اليهود ليضيعوا الفرصة أمام هذا العبث فلم تلبث مصفحاتهم أن ظهرت على مقربة منا ووجدنا أن خير وسيلة فلم تلبث مصفحاتهم أن ظهرت على مقربة منا ووجدنا أن خير وسيلة هي الذهاب للعريش .

وركبنا السيارات ولم نكد نبتعد قليلا حتى سمعنا انفجاراً هائلا ورأينا خيطا طويلا من الدخان يصل عنان السماء فعلمنا أن العسدو قد دمر (جسر أبو عجيلة) ليأمن عدم وصول النجدات عن طريق الاسماعيلية ، وحين أدركنا مشارف العريش وجدنا قوات كبيرة من الجيش تعمل على تحصين نفسها فوق مر تفعات (لحفن) ، والمهندسون يعملون بهمة في إقامة الموانع السلكية وبث حقول الالغام أمام خطوط الدفاع ، وكان طبيعياً أن نشترك في الدفاع عن المنطقة ، وأن يسقط فوق كو اهلنا أهم أجزاء هذا الدفاع مرة أخرى .

كان لابد لى من مغادرة العريش إلى غزة بعد أن بلغتنا أنباء هجات كبيرة يقوم بها العدو هناك وتشترك فيها قوات الاخوان الرئيسية ، وركبت السيارة وانطلقت بها إلى رفح وهناك عرجت على القيادة العامة فوجدتها مرتبكة لما بلغها عن أنباء الحالة ، وكان الضباط يسألونني وكنت أجيبهم بما أعرف ، وسمع القائد العام بمجيئي فطلبني إلى مكتبه وأخذ يسألني عن الموقف ، فأخبرته عما حدث ولم أكتمه رأيي الحاص

في قيادة تلك المنطقة وماكانت عليه من عجز وقصور ، وفي انهيار الروح المعنوية في الأفراد انهياراً يستحيل معه العمل بهم في أي معركة ، ولم أكن مبالغاً فيها قلت فإن المنظر الذي مر بك ذكره في معركة الحدودكان لايزال منطبعاً في ذاكرتي وكنت متأثراً بالنتائج أبلغ التأثر ، والواقع أن جنودنا في آخر مراحل الحرب كانوا ينظرون للجندي اليهودي نظرة خاطئة حين اعتبروه محارباً متازاً لا يمكن الوقوف أمامه .

وواصلت سيرى إلى المعسكرات وهناك وجدت إخوا نناموزعين على طول الجبة بين (غزة) و (در البلح) و (خانيونس) وكنت قد وصلت وأنا أشعر بالإنهاك الشديد فحاولت أن أنال قسطاً من الراحة ، وماكدت أستقر فى أرض المعسكر حتى كانت رئاسة القوات تظلبني فى التليفون ، وكان المتحدث ضابطاً من ضباط الرئاسة طلبني ليبلغني أن العدو يهاجم ، العريش ، وأن طلائع قواته قد اشتبكت مع مواقعنا الامامية عند مرتفعات (لحفن) ، وأن على أن أتوجه فورا لالحق بقوة الاخوان المرابطة هناك ، وقت لاركب من جديد وأتوجه للعريش حتى وصلتها فى صبيحة البوم الثاني وكانت المعركة قد انتهت منذالليل ، أما القصة كما سمعتها من الاخ (حسن دوح) ورفاقه فكانت تتلخص فى أن قوة من البهود حاولت اقتحام خط الدفاع ، قبيل الغروب ، وكان يصحبها عدد من السيارات الحقيفية ودبابة قبيل الغروب ، وكان يصحبها عدد من السيارات الحقيفية ودبابة واحدة من طراز (شيرمان) .

وكان الاخوان يحتلون الآجزاء الأمامية منخط الدفاع فاشتبكوا بشدة مع قواته ، ورغم سبول النيران التي هطلت على مواقعهم إلا أنهم ثبتوا فيها ولم يفكروا في النراجع للوراء ، وشاء حسن الحظ أن تصيب إحدى طلقات المدافع المضادة الدبابة فتعطلها عن المضى ويحاول الهود إصلاحها، لكنهم يفشلون فى ذلك، فلا يملكون إلا التراجع. من حيث أتوا.

كان واضحاً أن العدو لايريد احتلال العريش ولكنه يرمى إلى (تثبيت)القوات التي بها ، ولفت نظر القيادة المصرية إليها حتى يهاجم الغرض الأصلى الذى يهدف إليه وهومعسكرات رفح حيث القاعدة التموينية الرئيسية للجيش ، وحيث القيادة العامة للقوات ، وكان يريد ايضا القضاء التام على الروح المعنوية فى الشعب والجيش ، وكسب دعايات ضخمة لجيش إسرائيل حين يسمع الناس أنه يهاجم القوات المصرية في عقر دارها ، ولقد قوى عندى هذا الشك حين أردت الرجوع إلى رفح بعد يومين من هذه الحوادث فوجدت أن العدو قد سيقني في احتلال نقطة على الطريق الرئيسي حتى يعزل القوات ، وفي نفس هذا اليوم كانت رفح تستهدف لأكبر هجوم خلال تلك الفترة إذ احتل العدو , تبة الآسرى ، ، واخترق الاسلاك المحيطة بمعسكر ورفح، نفسه و لكن القوات المصرية استطاعت أن تحصره في بعض المواقع وأن تنزل به هزيمة منكرة تضطره إلى الانسحاب تاركا خلفه مثات من القتلي وأكداسا من الأسلحة والعتاد .

وإحقاقاً للحق لايسعني إلا أن أشيد بالجهود التي بذلها (اللواء فؤاد صادق) في صد هذا الهجوم ولقد حدثني الآخ المجاهد (محمد على سليم) – وكان يشترك بمجموعة من الاخوان في هذه المعركة – إن القائد العام كان يتنقل بنفسه بين مواقع الجنود يستحثهم على الثبات ، ويذكرهم بعظم التبعة التي ألقيت عليهم ، تبعة المحافظة على أرض مصر وكرامة جيشها ، ولقد أبدى الضباط من محتلف الرتب

فى هذه المعركة كثيراً من الشجاعة والجرأة وكان لموقفهم هذا أبعد الآثر فى ثبات الجنود ، ونجاح المعركة .

ظل الإخوان موزعين على أهم مراكز الجيش ، يشاركونه في الدفاع عن المناطق التي يحتلما ، ويقو مون بأعمال الداوريات على طول الجبهة ، وانتشرت قواتهم في الجنوب بين (غزة) و (دير البلح) و (خانيوس) و (العريش) أما في (غزة) فقد احتلت قوة كبيرة منهم بقيادة الأخوين المجاهدين (عباس فرج) و (السيد الشراق) جزءا هاما من خط الدفاع عن المدينة وضو احيها وكان اللواء (محمود فهمي نعمة الله) قائد المنطقة يعتمد عليهم اعتماداً خاصا في الدفاع عن أخطر المناطق والقيام بالداوريات المقاتلة على طول القطاع .

ورغم اشتداد وطأة الصقيع وهبو بالعواصف الثلجية على الجبهة دون إعطائهم كفايتهم من الوقاية والغطاء، ورغم الأنباء المثيرة التي كانت تتسلل إلى الميدان عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الرئيس السعدى الجديد (إبراهيم عبدالهادى) ضدإخوانهم وأهليهم في أرض الوطن. رغم كل هذه العوامل ظلوا يقومون بما يوكل اليهم من خطير الاعباء دون أن يشغلهم مايسممون من أنباء وما يحسون به بردوإنهاك عن الوقوف بجانب الجيش، حتى أعلنت الهدنة وتوقف القتال في جميع الجهات.

انتهت معركة والعريش ، على الصورة التي ذكرنا وتراجعاليهود إلى وأبو عجيلة ، وأخذوا يعيثون فى شبه جزير ةسيناء فسادا فنسفوا حسر وأبو عجيله ، الضخم كما سبق أن ذكرت ودمروا كثيرا من القرى المصرية واستولوا على كل ما فيها ، واحتلوا المطارات السرية بعد أن وضعوا أيديهم على مافيها من أجزاء وقنابل .

وإذا ذكرت المطارات السرية بالذات لا يسعني إلا أن أسجل خطأين كبيرين أحدهما على وزارة الحربية والقيادات العليافي الجيش، وثانيهما على المسئولين المحليين الذين أنيط بهم واجب الدفاع عن هذه المطارات في تلك الفترة، أما الخطأ الأول الذي نحمله لوزارة الحربية وللقيادة العليا للجيش فهو سماحها باستعال هذه المطارات رغم أنها تكاد تكون ملاصقة للخطوط الأمامية، والمعروف عسكريافيا يعلم الخبراء أن المطارات تكون دائما في المناطق الخلفية البعيدة، حتى لا تكون معرضة لغارات العدو الجوية، ولاحتمال سقوطها إن نجح هذا العدو في إحدى هجانه واخترق خطوطنا الأمامية كما حدث في معركة وسيناه، ثم إن معركة والحدود، استغرقت في الواقع حوالي أربعة أبام منذ سقوط والعوجة، وكانت هذه مهلة كافية لتفريغ هذه المطارات وإخلائها.

أما الحظأ الثانى الذى نسجله على المسئو لين المحليين الذين أنيط بهم واجب حماية هذه المطارات هو أنه كان فى مقدورهم تفريغها حين قرروا الانسحاب منها أو على الأقل تدمير مافيها من قنابل وإحراق كيات البترول الهائلة وذلك أضعف الايمان ، لأن النتيجة كانت استيلاء العدو على البترول واستعاله فى الحرب ، واستيلائه أيضاً على نوعضخم فريد من قنابل الطائر ات وهو النوع الذى استعمله بعداً يام قلائل فى ضرب مراكز الجيش فى محطات وغزة ، والعريش وبقية أنحاء الجبة . أما القرى المصرية التى دمرت وكالقضيمة ، و والحسنة ، و والكنتلاء فقد استولى اليهود على كل مافيها ومضوا يأسرون ما يلقونه من الجنود الذي افترفوا عن وحداتهم حتى وصل الرقم إلى بضع منات .

ولقد حدثى بعض إخواننا من ضباط الجيش وجنوده بمن قدر

لهم أن يعيشوا فنرة من أعمارهم داخل معسكرات الأسرى فى (إسرائيل) إن ضباط المخابرات اليهودية كانوا يسألون الآسير دائما إن كان ممن ينتسبون لهيئة الاخوان المسلمين ، وكان هؤلاء الجنود يعجبون أن يصل اهتمام اليهود بالاخوان وجنودهم إلى هذا الحد، ذلك أن اليهود كانوا يقتلون الاسرى من الاخوان ، ولقر مر بككيف أن الشهيد (على الفيومى) جرح فى معركة (الحدود) وكان يمكن معالجته لولا أنهم أجهزوا عليه ، وكانت لحيته الحقيفة هى الدليل الكافى على أنه من جنود هذه الجماعة (الحطرة) الملمونة فى نظرهم .

بقيت قوة من الاخوان مع الجيش فى منطقة (العريش) بقيادة الآخ المجاهد (حسن دوح) وكان القائمقام (سيف الدين بك) قائد المنطقة فى ذلك الحين يعهد اليهم بأعمال الداوريات فى جميع أرجاء الجزيرة وقد جرح عدد كبير منهم خاصة حين وكل اليهم تطهير حقول الألغام التى بثها اليهود فى كثير من المناطق وعلى الطريق الذى يصل العريش (بأ بو عجبلة).

وكان أبرز ماقام به الاخوان من أعمال خلال تلك الفترة قيامهم بداورية قتال أخذت تجوب أنحاء الجزيرة لتؤمن البلاد وتوهم العدو أن القوات المصرية قدعادت لاحتلال هذه المنطقة من جديد، فقاموا بمذا العمل الخطير خير قيام، ووصلت داورياتهم إلى (القصيمة) و (الحسنة) وحدود فلسطين من جهة النقب الجنوب،

وقد أصيب أيضا في هذه الداوريات كنير من الآخوان واستشهد الآخ الكريم (مكاوى محمد مصطفى) من إخوان العريش حين تعرضت لسيار اتهم طائرة يهودية مطاردة واكتسحتها بالنيران وأطلق الاخوان عليهم نيران مدافعهم الرشاشة ، غير أن طلقة طائشة أصابت المجاهد

(مكاوى) نقل بعدها إلى إحدى المستشفيات حيث أسلم الروحشهيد آ فى ٧ من يناير سنة ١٩٤٩ .

وأخيراً جلت القوات الإسرائيلية عن (سيناء)، وأودان أقرر إنصافا للواقع ـ أن جلاءها لم يكن نتيجة ضغط عسكرى من جانبنا وإنماكان نتيجة محتمة لضغط انجليزى أمريكى ، ذلك أن الحكومة البريطانية وجهت إنذاراً شديداً لحكومة إسرائيل وهددتها

بالإشتراك في المعركة الدائرة في سيناء عملا بمعاهدة سنة في سيناء عملا بمعاهدة سنة وفعلا التي تحتم عليها ذلك . وفعلا اشستركت الطائرات الإنجليزية في ضرب (أبوعجيلة) واحدث سقوطها دويا سياسيا وأحدث سقوطها دويا سياسيا عظيما في مختلف الأوساط الدولية ، وكذلك تحركت الفرقة البريطانية ، وكذلك تحركت الفرقة البريطانية ، وكذلك تحركت المفرقة البريطانية ، وكذلك تحركت المفرقة البريطانية ، وكذلك تحركت (فايد) من قواعدها، وأخيراً

المجاهد الشهيد « مكاوى محمد مصطفى ) استشهد في معارك العريش الدفاعية

الجزيرة ، وكانت خطة سياسية استشهد في معارك العريش الدفاعية بارعة من الانجليز حين أثبتو اعمليالمصر أنها في حاجة لمعو نتهم العسكرية دائما ، وكان هذا هو كل مايريده المستممرون من صنع العصاالسحرية (دولة إسرائيل) في قلب العالم العربي . ا

جلت القوات الإسرائيلية عن

## ١١ \_ إلى المعتقلات ١١

[أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأت ممثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب] . «قرآن كريم»

تجمع الإخوان فى معسكر اتهم بعد نهاية الحرب وإعلان الهدنة، وكانت نفوسهم ممتلئة بالغيظ والحقد على هذه الحكومة المتداعية التي أضاعت فلسطين بسياستها وعرضت كرامة الأمة والجيش للذلة والمهانة، وعاكان يزيد فى غيظهم وألمهم أن تقوم هذه الحكومات حاصة فى مصر و فتسترضعفها وهزيمتها و تستأسد على الآبر يا السزل من دعاياها المخلصين، و تصب على رء و سهم أنو اعامن التنكيل، لم يعرفها التاريخ الإنسانى منذ فارق عصور الهمجية الأولى.

وكان واضحاً أن الحرب الفلسطينية قدانتهت وتحولت إلى مفاوضات ومساومات وبدأت تأخذ طريقها إلى الحلقة المفرغة التى تدور فيها الحكومات العربية زمناً طويلا، وشعر الإخوان أن بقاءهم فى الميدان أصبح أمراً لاقيمة له ولا نفع من ورائه .

ولقد مر بك كيف كانوا ينفرون من الهدنات المحدودة الأجل، فكيف تقبل نفوسهم هدنة لاأجل لها إلا أن يصل الطرفان إلى تسوية سلمية عن طريق المحادثات والمفاوضات، ولقد كان من رأى الإخوان وقد فشلت الحرب النظامية أن تستمر وحرب العصابات، الشعبية بينها تعلن الحكومات العربية تنصلها من هذه العصابات، وكانت فكرة الإخوان تتلخص في إرباك إسرائيل بحركات شعبية تجعلها في قلق دائم، وتجعل جيشها الوليد في حالة حرب طويلة المدى عما يؤثر في سير إعداده و تدريبه،

بينها تظل جيوشنا النظامية عاكفة على ماهى فيه من إعداد وتدريب، ولقد حملت هذا الرأى بنفسى وحاولت أن أكسب له أنصار أمن كبار الضباط غير أن الحوادث التى جاءت بعد ذلك لم يكن فيها ما يشجع على المضى في الفكرة حتى تخرج إلى حيز التنفيذ.

وبينها نحن على تلك الحالة إذ حملت إلينا الأنباء نبأ اغتيال المرشد أمام وجمعية الشبان المسلمين ، وكان نبأ شديد الوقع على نفوس الاخوان ورجال الجيش . أما الاخوان فقد كانوا يبكون فى ثورة وألم ، وفيهم من أذهله المصاب فأفقده الحركة ولزم الفراش ، ومن هزته الصدمة فوقع على الأرض مغمى عليه .

هذا ماكان من أمر الاخوان أما رجال الجيش فلقد زارنا خفية عدد كبير منهم من مختلف الرتب ، وكانت تبدو على وجوههم علامات التأثر البالغ والحزن العميق ، وتحول المعسكر إلى مأتم باك حين ضمنا المسجد عقب صلاة الظهر ، وقمت أتحدث فى الاخوان ولم يكن فى ذهنى غير مقالة أبى بكر فى مثل هذا الموقف ( من كان يعبد بحمداً فإن محداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حتى لايموت ) وإنك ميت وإنهم ميتون ، وأخذت أردد هذه العبارات دون أن أقول شيئا غيرها .

ولم نكن نشعر بقلق على مستقبل الدعوة بل كنا نؤمن أن وحسن البنا، إن كان قد نجح فى دفع الاسلام خطوة فى حياته، فإن مقتله على هذه الصورة الوحشية سوف يدفع الاسلام خطوات بعد مماته. ولقد سمعت كثيراً من ضباط الجيش يرددون إشاعات كثيرة عن سر هذا الاغتيال الدنى، وكانواكلهم يجمعون ويؤكدون أن الحادث جاء نتيجة لتدبير ظويل اشتركت فيه السلطات الرسمية بدون

استثناء إما بطريق التنفيذ الفعلى ، أو بطريق الايحاء والتوجيه . ا ولقد بلغمن تأثر الضباط وغضهم أن حتم على فريق منهم فى إقامة حفل تأبين فى المعسكر أدعو إليه جميع الضباط ليستطيعوا التعبير عن شعورهم إزاء هذا الجرم البربرى القذر ، وفعلا أجبت رغبتهم وحاولت إقامة هذا الحفل غير أن اللواء ، فؤاد صادق ، استدعاني يومها إلى مكتبه وطلب منى أن أصرف النظر عن هذه الفكرة مخافة أن تؤثر على موقفه ويؤولها المسئولون في مصر تأويلا سيئا ا

أمام كل هذه العوامل الطارئة والحوادث الجديدة أبدى الاخوان رغبتهم فى مغادرة الميدان والرجوع إلى بلدانهم لمباشرة مصالحهم بعد ما انتهت الحرب وانضح ألا أمل فى مواصلتها ، ولقد حملت رغبتهم إلى اللواء و فؤاد صادق ، الذى حاول إقناعهم بالبقاء مخوفا إياهم من الاعتقالات والاضطهاد فى مصر ولكنهم رأوا ألا سبيل للبقاء مادامت مهمتهم قد انتهت ، وكنا نستبعد الاعتقال ولا نتصور أن يصل الاجرام بالسعديين وحلفائهم إلى هذا الحد ، حداعتقال المجاهدين الأبطال الذين أعجب بهم الخصوم والحلفاء على السواء .

وفاتنا أن الحكومة التي تبيح لنفسها اعتقال النساء والشيوخ والأطفال وتسليط جنودها البرابرة لتفقأ العيون وتهتك الأعراض، هذه الحكومة لن تستنكف ارتكاب أي جريمة بعد ذلك. ولقدحاول اللواء وفؤاد صادق، إقناع الاخوان بضرورة البقاء وأرسل بعض الضباط من أركان حربه لإقناعهم ولكنهم أبو وأصروا على ضرورة العودة إلى أهليهم ومصالحهم. وفي يوم ١٤ فبراير حضر من الضباط من يخبرنا أنه قد تقرر نقلنا إلى مصر حيث نسرح فيها كل واحد إلى بلده، ثم وجه إلى الكلام قائلا إن على أن أعد المعسكر لتسليمه إلى مندوبي الجيش قبل هذا المساء.

ولم يكمد يفرغ من حديثه حتى حضر للمعسكر كثير من ضباط الجيش من مختلف الأسلحة ليباشروا عملية التسليم وأخذوا يحصرون أسلحة الإخوان الخاصة وسياراتهم التي أحضروها معهم أوالتي غنموها من العدو خـــــلال فترة الحرب، وحين انتهت عملية النسليم جاءت السيارات لنقل الأفراد إلى ورفح، ولقد قيل لنا إننا سنبيت فيها هذه الليلة لنركب، القطار في الصباح نزلنا رفح فو جدنا جمعاً من الضباط ينتظرنا وقد أعدوا لنا وعنبراً كبيراً لنبيت فيه جميعاً. وفي الصباح قنا لنصلي الصبح فو جدنا و العنبر، عاطا بالاسلاك الشائكة وقوات كبيرة من الجيش تحيط به من كل جانب وقد صوبت الاسلحة الرشاشة ومدافع و الفيكرز، إلى داخل العنبر، وجاء بعض كبار الضباط ليقولوا لنا إنه قد تقرر اعتقالنا في هذا والعنبر، حتى تصدر تعليات أخرى من القاهرة.

فوجئنا بهذا القرار الذي لم يكن أحدنا يتوقعه ، ولكننا تحملنا الصدمة بصبر وجلد ولقد أسفت كثيراً حينها لاحظت أن الجنود الحراس يجهدون أنفسهم بدوام المراقبة الدقيقة ، وكان ببدو عليهم التحفز والحذر الشديد. فاقتربت من أحدهم أسأله: إنت خايف كده ليه يا بني ؟ قال : , يافندم إحنا ما نعرفش إيه الحكاية ، هم خوفونا وقالوا خدوا بالكو منهم قوى لحسن دول كانوا بيخشوا مستعمرات اليهود زى الشياطين ، فبعثت في طلب قائد الحراسة وقلت له : أرجو أن تريح أعصاب هؤلاء الجنود المساكين ، وأرجو أن تنق أننا نستطيع أن نغرج لو أردنا الحروج ، ولكن ثق أننا لن نحاول هذا إطلاقا ، ونحن نقدر موقفه ولا ننوى إحراجكم أبداً ، وأخذ الرجل يعتذر ويوضح موقفه المحرج ولم أكن في حاجة لتوضيح موقفه فقد كنت

أعلم أن أبغض الأمور إلى نفوسضباط الجيش هى أن يرونا فى هذا الموقف المؤلم .

وجاء اللواء و فؤاد صادق ، ليزور الإخوان بعد يومين وكان يحاول إخفاء عواطفه المهتاجة وراء ستار من الصرامة غير أن عيناه كانتا تدمعان حين أخذ يجيل بصره في وجوه أبطال الامسوومسا جين اليوم ، وحاول أن يبرر موقفه فقال إن الحكومة السعدية طالبته مراراً باعتقالنا وكان يراوغ في ذلك وإنه الآن مضطر للاحتفاظ بنا في هذا المسكر حتى لا نكون عرضة للتشريد إلى أقصى المعتقلات لو أننا زلنا إلى مصر . !

وقال إن فى نيته أن يبذل أقصى مافى وسعه من جهد لتخفيف شدة الاعتقال ، وكان يأمر ضباطه أمامنا بتلبية مطالب الإخوان واعتبار ذلك موافقة منه على كل ما يطلبون ، ثم قال فى ختام حديثه إن الجيش ان يستطبع أن ينى الإخوان حقهم من الاكرام والتمجيد وليس فى وسعه إلا أن يواسيهم فى محنتهم كما وقفوا معه واستبسلوا فى معاونته فى محنته .

ظللنا فى المعتقل قرابة شهرين انضم خلالها لنا بعض إخواننا من مجاهدى و صور باهر ، بقيادة واليوزباشى محمود عبده ، وافتتح الجيش ( معتقلا ) آخر لاستقبال قوة كبيرة من جنود الإخوان فى ( بيت لحم ) و ( الخليل ) .

ومضت حياة المعتقل رتيبة هادئة قطعها الإخوان في العبادة والدراسة وجعلوا من المعتقل مدرسة يتعلمون فيها ما خني عنهم من شئون الدين والدنيا ، ويعقدون فيه مناظرات يتعرضون فيها لمشكلات العالم الإسلامي ومحاضرات يوضحون فيها الدروس العسكرية المستفادة

من أخطاء حملة فلسطين ، وافتتحوا قسما لمكافحة الأمية ونججوا في تعليم الإخوان الآميين من بينهم .

وكان المعتقل فرصة طيبة لتعارفهم وزيادة الروابط فيها بينهم ، وهكذا شأن المؤمن يحيل المحنة إلى منحة ، والعذاب إلى سعّادة ولذة والمعتقلات إلى مدارس وجنات (والمؤمن بخير على كل حال وإن روحه لتنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل)

ولقد حدث خلال فترة الاعتقال أن زار الميدان الفريق ومحمد حيدر، وزير الحربية والبحرية حينذاكو تفقد الجهة وزار والتبة ٨٦، التي جرت عليها إحدى المعارك الكبرى الآخيرة ، ومثل أمامه

و بيان عملي، للمعركة اشتركت فيه أسلحة مختلفة من الجيش والطريف أو أفراداً من الكتيبة السعودية اشتركت أمامه في دالتمثيل ، ولعلما كانت تمثل دورالاخوانالمسلمين في المعركة، وصافح, حيدر، أفراد هذه القوة وقال لهم مامعناه إنه سمع ببطولتهم في هـذه المعركة ولم يستغرب ماسمع

مجموعة من المجاهدين خلف الأسلاك الشائكة في معكرات الاعتقال في رفيح

سلالة الآربعين رجلا الذين رافقوا ابن السعود حين استرد ملك آبائه وأجداده، وحملت الصحف هذا التمجيد والاطراء الذي كان فوق مافيه من دجليطة، ونبش لجراح عربية قديمة ـــ مجانباً للحقيقة

من أمر هذه البطولة، وهم

والواقع ذلك أن واحداً منأفرادالجيش السعودى لم يشترك فى هذه المعركة ، أما الأبطال الحقيقيون فقد نى حيدر أن يزروهم، ونسى أن يعمل لدى رئيسه السعدى للافراج عنهم مكافأة لهم على أعمالهم وبطولتهم . ا

وحدث بعد مدة أن زار الفريق «عثمان المهدى، رئيس أركان



بحوءة من المجاهدين خلف الأسلاك الشائك في معسكرات الاعتقال في العربش حرب الجيش الميدان وأبدى رغبته في لقاء قائد والمعتقلين، فبعث اللواء وأو وفيق مجاهد) الذي تولى قيادة القوات عقب نزول اللواء فؤاد صادق إلى مصر في طلبي، وذهبت إليه في رئاسة القوات فلما دخلت عليه وحييت، أخذ يطرى على الاخوان ويبرر موقف الجيش فيها حدث لهم، وما قاله المهدى في هذا الجال (إن مصر كلها لن تنسى لهم هذا الموقف النبيل الذي وقفوه مع جيش البلاد في محنته، وإن الحقيقة موقفهم في فلسطين) سوف تتضح يوماً ما ليعلم الرأى العام حقيقة موقفهم في فلسطين)

ثم رجانى أن أحمل أزكى تحياته للإخوان وأن أبلغهم على لسانه أنه يعد بسرعة الإفراج عنهم ، ويعد أيضاً بتوفير أعمال لكل من يرغب منهم فى العمل بمجرد الإفراج عنهم ، وحبيته وانصرفت راجعاً إلى والمعتقل ، .

غير أنني من حسن الحظ لم أبلغهم هذه الوعود لأنها ذهبت كما ذهبت وعودكثيرة قبلها ، وامتدالاعتقال عاماً آخر وحين أفرجعن و المعتقلين، وكانت غالبيتهم العظمي قدفقدت أعمالها الحكومية والحرة، حاولت الانصال بعثمان المهدى لأذكره بوعوده غير أن بعض كبار الضباط أفهمونى أن الرجل محرجو أن ليس فى استطاعته أن يفعل شيئاً . و في أوائل مايو من عام ١٩٤٩ وكنا لانزال في معتقل « رفح ، العسكرى تجمعت قوات بهودية حول ، غزة ، و توقعت قيادة الجيش أن يشن اليهود هجوماً مفاجئاً عليها ، واختلف المستولون في تحديد وضع و الإخوان ، المعتقلين لو نشبت المعــارك فعلا ، ورأوا أن يستطلعوار أى الإخوان أنفسهم فيها لوطلب إليهم الإشتراك في الاعمال الدفاعية ، وتحدث معى كل من البكباشي . عبد الجواد طبالة ، قائدالقوة الخفيفة ، والصاغ , جمال الدين خليفة ، وكان يقود قوة الحراسة على المعتقل، وقالوا لى إن القيادة تريد أن تعرف رأى الإخوان لو قام اليهود بأعمال عدوانية وهل فى نيتكم التعاون معنا فى صد هذا الهجوم إن وقع ؟ قلت لهم : قولوا للقائد العام إن الإخوان المسلمين يسعدهم دائما أن يقفوا في صف الجيش في محنه، ذلك لاننا نؤمن أن هذا الجيش ملك الآمةوفلذة كبدها ، ونحن أحرص الناس على كرامة هذه الآمة وسمعتها ؛ ولو لم تكن لدينا أسلحة للعمل بها فإن أخشاب هذا المعتقل تكني لتسليحنا، فسرواكثيراً بما سمعواومضي الصاغ (خليفه) يكتب تقريره للمستولين، غير أن التجمعات اليهودية لم تلبث أن

تلاشت وعادت الحالة إلى ما كانت عليه . ولم تلبث حالة التوتر أن عادت ثانية حين ضرب اليهود دخزاعة، بمدفعيتهم فرأى الجيش إخلاء ﴿ رَفِّح ، مِنَ المُعتقلين و نقلهم إلى مدينة العريش بعيد أعن الخطوط الآمامية. وتم النقل فعـلا في يوم ١٨ يونية . وفي المريش نظم الإخوان أنفسهم على أساس إقامة طويلة المدى وعادوا إلى تنظيم دروسهم ومحاضراتهم حتى كان يوم عيدالفطر حين دوت في الأرجاء رنة الفرح مزوال حكم الإرهاب وقيام وزارة مؤتلفة جملت مهمتها تصفية المعتقلات. ولـكن هذه الوزارة لم ترفع الظلم بالسرعة التي ترقبها الناس. بل أخذت تماطل وتراوغ وتفرج عن المعتقلين آحاداً متفرقة ـ رغم الظلم الواضح الذي وقع عليهم دون وجه حق ـ مما جعل الناس بعتقدون أنها لم تقم إلا لتأدية دور معين في مؤامرة القضاء على فكرة الإخوان. وأنهالم تكن في الواقع إلا صمام الأمان الذي استعمل في وقت بلغ فيه الكبت إلى أقصى مر أحله ولم يبق إلا أن يقع الانفجار فيحطم ويدمر. آفرج عن المعتقلين وسافر المجاهدون إلى أوطانهم آحاداً متفرقة ولم تنس الحكومة القائمة أن تستقبلهم أسوأ استقبال فتلتى جهم ليالى في سجون الأقسام قبل أن تبعث بهم إلى أوطانهم تحت الحراسة الشديدة كما تفعل بالمجرمين وقطاع الطرق ، وكان هذا هو الجزاء الذي أعدته الحكومة المصرية لاستقبال أول مجاهدين عرفتهم مصر فىهذا الجيل. وواضح أن الحكومةلم تخرج فى كل هذاعن الخطة التىوضعها المستعمر وربائبه لقتل روح التضحية في الشعب، وصرفه عن ميدان الكيفاح الجدى إلى السير في مواكب الزعامات الخاوية . هذا جزاء الحـكومة الذي أعدته للمجاهدين. أما الجزاء الذي أعده الله لهم فهو مسطور عنده (وعدالله لا يخلف الله وعدم). (والذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين . . )

« وَمَالَكُمُ لَا تَقَاتِلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْهُلُهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَرُآنَ كُريم) لَدُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَرُآنَ كُريم)

## إلى الكفاح من جديد

هذه هى خلاصة مذكرات كتبتها أثناء تنقلى فى فلسطين ومزاملتى لأغلب الوحدات التى حاربت فيها ، ولقد انتهت الجولة الأولى من حرب فلسطين . فهل انتهت الحرب الفلسطينية ؟

وهل أشرفت الشعوب العربية والاسلامية على سلم دائم طويل؟ وهل يمكن أن نكتب خاتمة الكتاب ونحن مطمئنين أننا نسجل الحوادث من بدايتها لمنتهاها ؟

الواقع أن كل الدلائل تشير إلى أن الحرب لم تنته ، وكل ماحدث فى الماضى وما يقع اليوم يمهدلمو اصلتها ويدفع بنا قدماً للسير فى طريقها وأن كل ماحدث فى الفترة الماضية وما أجملنا وقائعه فى هذا الكتاب لا يعدو أن يكون تمهيداً لحرب طويلة المدى مجمولة النتائج.

الحرب الفلسطينية لم ثنته . بل هي بعبارة أدق لم تبدأ وإن كان دور التمهيد لها قد كمل . وبدأنا نسير على الرغم منا إلى ساحة المعركة الحاسمة ، فأى أوضاع خلقتها الحركة الماضية ؟ وأين نحن الآن ببعد أن توقفت العمليات الحربية إلى هدنة مسلحة ؟

دعونا نجوس خلال الأرض المقدسة ونتحسس طريقنا وسط

الخرائب والأنقاض لنزى الأوضاع الجديدة التى خلفتها الجولة الماضية إننا سنجد أنفسنا أمام حقائق ثلاث لاعهد لنا بها من قبل ولا مفر من مواجهتها بعزم وصراحة.

أما هذه الحقائق الثلاث فهى : ١ — قيام دولة إسرائيل . ٢ — تشريد الشعب الفلسطيني . ٣ — تصدع الوحدة العربية .

١ — ١ - ١ - ١ - ١ وصلت السياسة الانجليزية لا بعدغاياتها ، فقامت دولة السرائيل، وتكون والحراج، الخطرفي أدق أجزاه الوطن العرب بعد أن هيأت بريطانيا له وسائل التكوين ، وتركته ينمو ويتوسع ويمتليء بإفراز ات السمو الدمار ، وبات واضحا أن الامم العربية الإسلامية إن لم تسارع بفضه و القضاء عليه فإن الجسم كله سيتسمم و يذبل و يسرع بخو خاتمته الرهيبة .

وإسرائيل الحاضرة فى نظر اليهود لا تزيد عن كونها نقطة ارتكان تحشد فيها قواتهم وأموالهم ومواهبهم، حتى إذا اكتمل لهم مايريدون من قوة تدفقت أمواجهم فى زحف رهيب لتغمر الأرض الموعودة حيث إمبراطورية إسرائيل التى تمتد من الفرات إلى النيل . . وإلا ففيم هذا الاعداد الهائل الذى تموج به أرض إسرائيل ؟ وفيم هذا الجهاز العسكرى الجبار الذى يستهلك وحده ثلث ميزانية الدولة ، وكان الحرب فى نظرهم قد أصبحت على الأبوب ؟ قد يقول فائل إن إسرائيل الحرب فى نظرهم قد أصبحت على الأبوب ؟ قد يقول فائل إن إسرائيل المضطرة لاعداد نفسها وهى تشعر أنها تقع فى محيط يبغضها ، ويتحين الفرص للانقضاض عليها .

ولـكن ينسى هؤلاء أن إسرائيل مطمئنة لسلامتها فى حدودها الراهنة مطمئنة وهى ترى ماعليه هذه الدويلات العربية من ضعف واتحلال ، ومطمئنة وهى تشعر أن بريطانيا وأمريكا تقفان فى صفها

وتؤيدانها بكل ماتملك ، حتى سمعنا وزيراً أمريكياً مسئولا يقول منذ أيام ( يجب أن تعلم الدول العربية أن إسرائيل خلقت لتعيش)، ولقد بلغ من اطمئنانها لهذه السلامة أنها تفرض آرائها على الدول العربية . وتوجه لها اللطات القاسية واحدة تلو الآخرى دون أن تجرؤ إحداها على مجابهة العدوان أو على الأقل النظاهر بنيتها فى مجابهة العدوان.

وإذن فما الذى يدفع إسرائيل لتوجيه همها نشئون الجيش والدفاع؟ ليس من شك أن ذلك الإعداديقوم لمواصلة العمل من جديدوا قتناص الفرض المناسبة لمغالبة العرب على بعض مافى أيديهم . وإسرائيل تخشى أن تتغلب حركات الاصلاح فى الدول العربية فتفيق من غشيتها وتحطم طواغيت الحركم التى تقف فى طريقها وتمنعها من مواصلة التقدم فلا تستطيع أن تنال منها كسباً جديداً .

والاستعار البريطانى حين احتضن الفكرة الصهيونية وهيأ لها الوسائل والاسباب لتنجح وتنتصر ، كأن يسلم بمطالبها كلها ويؤمن بالبرنامج الذى تسعى لتحقيقه ، وإن كان قد نجح فى انتزاع جزء من فلسطين فما لاشك فيه أنه يواصل السعى من جديد ليسلم بقية البضاعة ويصل بالفكرة إلى آخر مراحلها المبتغاة .

إسرائيل اليوم تموج بجيش مهيونى كبير، والاعداد فيهاقائم على قدم وساق وهذا الجيش ليس فى الواقع إلا وحدة من جيشها الكبير الذى يتغلغل فى الدول العربية ويسيطر على كثير من منابع الثروة فيها، ويرصد حركانها وسكنانها وفيه مجندون ومتطوعون من باشاوات العرب وكبارهم بمن يتعاونون معاليهود ويعملون فى شركاتهم ومؤسساتهم ويساهمون فى المعركة المحتدمة بجهدمقصودو غير مقصود. ولقدحد ثنى أحدضباط المخابرات أخيراً إن الحكومة الاسرائيلية

قد افتتحت مدرسة فى إحدى المستعمرات الواقعة حول تل أبيب، لتدريب الشباب اليهودى الذى يعيش فى الدول العربية على أعمال الجاسوسية والتدمير وآن كثير من اليهود المصريين والسوريين، ينزحون إلى هذه المدرسة بطرق مختلفة، حيث يتلقون دروسهم فى الجاسوسية وأعمال الثخريب ثم يعودون إلى وأوطامه، مصرأو سوريا و ينتظمون فى الجيش اليهودى السرى حتى تحيين الفرص المنشودة لتطبيق ما تعلموه.

هذا الجيش الداخلي يزيد فى خطورته عن قوات إسرائيل العسكرية لآنه موجود فينا ويتزى بزينا ويتحدث بلغتنا، وينتظر الوقت المعلوم ليؤدى فيه دوره المرسوم.

وحتى الدول العربية التى كتب الله لها السلامة وطهر أرضها من هذا الرجس الوبيل، تحاول اليهودية الدولية أن تدخل اليها بعض أفراد هذا الجيش الخطير ولقد حدثنى زعيم عربى كبير له مكانته وإلمامه إن اليهود لا يزالون يلحون على حكومة أمريكا ويوسطونها لدى ابن السعود ليسمح لعدد من المهاجرين المشردين بدخول أرض الجزيرة العربية وليعودوا إلى القرى التى طردها منهم نبى الاسلام منذ أربعة عشر قرن من الزمان، وقد كانت هذه المساومة العجيبة على أرس الامور التي أثارها الرئيس الامريكي الراحل (روزفلت) مع الملك ابن السعود حين اجتمح به على أرض مصر في نهاية الحرب المعالمية الاخيرة.

هل فهمتم ياشباب الاسلام؟. وهل أدركتم حقيقة الخطر الوبيل؟ وإذاكان ابن السعود قدرفض هذا العرض ومانع فى إدخالهم كماجرين لارض الحجاز، فلاريب أن عدداً كبيراً منهم قددخل من زمن كمجندين وفنيين مع القوات الأمريكية فى الظهران ، والشركات الامريكية فى مناطق مختلفة من أرض الاسلام المباركه .

وإذن فاسرائيل قائمة فعلا ولن يقلل من هذه الحقيقة أن تضيف صحفنا اليها لقب والمزعومة ، كلماتحدثت عنها ، وإسرائيل تستعدوتهيء نفسها لعدوان جديد ، ولن يقلل من هذا الخطر أو يهون من شأنه ماير دده دعاة التردد والهزيمة عن الضائقة الاقتصادية فيها ، وعن رغبتها الأكيدة في السلام .

وإذا كانت هذه هي إسرائيل وتلك هي حقيقة الخطر الذي يتحفز أمامنا في اذا أعددنا لمجابهته ووقفه عند حده؟ سؤال تجيب عنه الأحداث والآيام.

٣-العرب، العرب: نحن أمام شعب محطم مكدود ، أكلته الحرب وقذفت به أمواجها العاتية زبداً رابياً على شواطئها السحيقة ، شعب ساهم العالم المتحضر كله فى تحطيمه وتشييع جنازته ، وساهمت الجامعة العربية وحكوماتها بالنصيب الأوفر .

والحق إننى أحس بنقمة شديدة على هذه الجامعة العربية ـ ولست أشك أن القارى على الحسه ـ كلما ذكرت محنة فلسطين وحالة شعبها البائس . ولا أمر على معسكر ات اللاجئين وتصافح عينى صور البؤس والفاقة التي ارتسمت على وجوه سكانها ، حتى أصب اللعنات على أو ائك الذين ساهمو افى تنفيذ هذه المؤامرة الدامية ، ولا أنسى إذا لعنت البهود مرة أن ألعن الانجليز مرتين ثم ألعن الجامعة وحكوماتها ألف مرة ، ذلك لأن اليهود كانوا يعملون لمصلحتهم وينفذون فكرة آمنوا بها وسعوا إلى تحقيقها ، والانجليز حيا اقاموا وينفذون فكرة آمنوا جا في اليهود وسواد عيونهم ، ولكن حبا في الميهود وسواد عيونهم ، ولكن حبا في الميهود وسواد عيونهم ، ولكن حبا في اليهود وسواد عيونهم ، ولكن حبا في الهود و سواد عيونه مي وينه و المؤلمة و المؤلمة

امبراطوريتهم وتمشيا مع مصالحها التي تفرض إيجاد وتوازن، في الشرق العربي يضمن لبريطانيا البقاء في ربوعه .

العربى يضمن لبريطانيا البهاء فى ربوعه .
واكن أى عذر نلتمسه لزعماء العرب ورؤساء حكوماتهم وقد وقفوا من القضية موقفاً متداعياً حتى كبر الخطر واستحال التغلب عليه ، وأى عذر لهم اليوم بعد أن وقعت الهزيمة وبدأ العدو يتحفز لوثبة أخرى . وهم لايزالون يجتمعون ويقررون ولا هم لمم إلاالقضاء على شعوبهم وكبت كل حركة قوية تظهر فيها ، وكانهم قدرضوا بالأمر الواقع ولم يبق إلا أن يتبادلوا التمثيل السياسي مع إسرائيل . . !!
هذا الشعب فقد أرضه ووطنه ، وفقد معهما كرامته ومعنويته ولا تزال الأوضاع الحاضرة تعمل عملها لتقتل فى نفسه كل دافع يدفعه

ولا تزال الأوضاع الحاضرة تعمل عملها لتقتل فى نفسه كل دافع يدفعه لمواصلة الكفاح، وأصبح هدفه كله أن يحصل على لقمة الخبزاليسيرة وحتى هذه اللقمة التافهة التى تلقى المعسكرات يتناولها من يدأعداء أمته وكأن العرب والمسلمين قدطواهم الموت وغيبتهم ظلمات القبور.

كنت أسمع من كثير من اللاجئين تساؤلا لا أستطيع أن أجيب عليه ( أين العرب وأين المسلمون؟ أهذه هي حقوق الجيرة والقرابة والدين أن نترك هكذا نموت جوعا ولا نجد العون إلا من أمريكا وهيئة الامم) إنى أعلم أن حكوماننا ( الرشيدة ) تساهم في إغاثة اللاجئين عن طريق هيئة الامم ، وذلك هو الغباء المطلق فالوضع الصحيح أن تساهم ممنا الحكومات الاجنبية في إغاثة اللاجئين و تقدم لناما تستطيع المساهمة به ونقوم نحن بتوزيعه على أبناءنا وإخوتنا ، أما أن تنعكس الآبة فنساهم نحن بالنصيب الاكبر ونغيث إخواننا عن طريق هيئة الامم ، ويقوم بتوزيع المواد على اللاجئين مندوبون من جميع الدول الأمم ، ويقوم بتوزيع المواد على اللاجئين مندوبون من جميع الدول

والأجناس إلاالدول الاسلامية والجنس العربي فما لانفهمه ولانستسيغه.

فى معسكرات اللاجئين اليوم قوة معطلة ، مشأت الألوف من الشباب يتسكعون على المقاهى والطرقات وينتظرون اليوم الذى ينطلقون فيه لتطهير أرضهم ، ولا ينقصهم إلا قيادة مخلصة تسوى صفوفهم وتسلك بهم طريق الكفاح الشاق .

ولكن السياسة المجرمة التي لعبت دورها في الوصول بهم إلى هذه الحالة ، لا تزال تلاحقهم ولا تزال مخالبها المخضبة تلتف حول أعناقهم وتعوقهم عن الحركة والتفكير والأغلال التي استدارت حول أرجلهم منذ كان في فلسطين استعار لا تزال هي الأغلال التي تكبلهم عن العمل وتقعدهم عن الكفاح . وكيف لا يكونون كذلك وزمام أمرهم في يد الحكومات العربية بدورها لا تملك لنفسها الحكومات العربية بدورها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعا ، ولا تستطيع أن تفعل شيئاً إلا إذا أمر به أسيادها فوق أن لها من المشاكل الداخلية التي خلقها الاستعار حما يشغلها عن التفكير في فلسطين ووضع الوسائل العملية لاستردادها .

ألست ترى أن المحادثات والمفاوضات تدور اليوم حول مشكلة اللاجئين وطريقة إغائتهم وتهيئة سكن مستقر لهم ، أما قضية فلسطين نفسها وقضية الوطن المباح والمكرامة المهدرة ، والإسلام الذبيح تحت أقدام اليهود ، فهذه كلها أهداف وآمال تدور في عقول الخياليين الواهمين من أمثالنا ، عن يبتعدون عن الأمر الواقع ولا يفكرون بالعقول التي أرادنا المستعمر أن نفكر بها . وحتى قضية اللاجئين التافهة بالعقول التي أرادنا المستعمر أن نفكر بها . وحتى قضية اللاجئين التافهة على ما فيها من وضوح لا تحتمل معه كل هذا الشد والجنب حلي ما فيها من وضوح لا تحتمل معه كل هذا الشد والجنب حياول بريطانيا وأمريكا أن تحلاها معا على حساب العرب أنفسهم دون أن تتحمل إسرائيل شيئا في حلها ، فتارة يقترحون نقلهم إلى

(سيناء) وتارة يقترحون نقلهم إلى (برقة) والزعماء العرب يصوغون مقالات المديح في ساسة أمريكا وبريطانيا الذين يشغلون أنفسهم بهذه القضية الإنسانية . . أما إرجاع اللاجئين إلى وطنهم الاصلى حيث ولد آباؤهم وأجدادهم وحيث لا نزال دورهم وأمتعتهم في انتظارهم فهو مالا يسمح به الانجليز والأمريكان وهو مالا يدور إطلاقا في عقول الزعماء الابجاد .

إن بريطانيا وأمريكا تريدان أن تحلا مشكلة اللاجئين، لا رحمة باللاجئين أنفسهم، ولا إشفاقا على وجه الإنسانية الصبوح أن تشوهه هذه المآسى، ولكن إشفاقا على إسرائيل نفسها، لأن بقاء اللاجئين على وضعهم الحالى يشعر إسرائيل أن القضية لم تنته، ويجعلها فى قلق دائم لا تستطيع معه أن تباشر الإعداد والإنشاء فى جوهادى مستقر وإذن فلا بد من (التصفية) على أن تكون تصفية يتحملها العرب أنفسهم ولا تتنازل (إسرائيل) فيهاعن شبر من الارض التى اغتصبتها ولا تنفق ملها واحداً من المال الذى تجمعه لتنفذ به برامجها الواسعة ولا يمكنها أن تنفق منه على هذه التفاهات الصغيرة.

تلك هي السياسة الصحيحة الني ترسمها أمريكا وبريطانيالحل مشكلة اللاجئين ومن هنا تقترح إسكانهم في وبرقة ، وإسكانهم في والأردن، وإسكانهم في وسيناه ،

إن حل مشكلة اللاجئين في أيدنيا ، ولن تحل قضيتهم إلا بالرجوع لأوطانهم وخروج اليهود منهاولن يعودوا اليها بالمحادثات والمفاوضات ولن يترك اليهود أرضاً غنموها بالسلاح إلا تجت ضغط القوة المسلحة هذا هو الطريق فاسلكوه ولا تضيعوا الوقت (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة) ولا تغرروا بالجماهير البائسة فالقضية لا تحتمل كل هذه السياسة وهي إما حرب سريع أو سلام سريع .

٣ – الوحدة العربية: ظلت الجامعة العربية أملا باسماً يراود أحلام العرب منذ قيام الحرب العالمية الأولى ، وتعددت محاولاتهم لتحقيق هذا الاملوإقامة تكتل عربى يستطيعون بهمواجهة التطورات العالمية . ولكنهذه المحاولات ذهبت عبثاً وتحطمت الآمال على صخور السياسةالبريطانية أكثرمن مرة ورأيناكيف ومرمطت ، بريطانيادغاة الوحدةالعربيةمن الهاشميين وأغرت فرنسابطر د .فيصل. أكبرعمدها من سورياونجحت في إثارة المشكلة المزمنة بين الهاشميين والسعوديين. ثم حدثت المعجزة فجأه وقامت الجامعة العربية واختفت الخلافات في أركان مظلمة من قلوب المتخاصمين. ذلك أن الإنجليز لا يواجهون الحركات الشعبية مواجهة واضحة ، ولكنهم يسايرونها لأمد محدود . ويحولون دفنها لتسير فى ركابهم وتخدم جانباً من مصالحهم ، ومن هنا رأينا معارضتهم تخف تم يحتضنون فكرة الجامعة وبعملون لقيامها . وكانت إشارة التنفيذ وكلمة السر ما أعلنه مستر (أنطونى إيدن)وزير الخارجية البريطانية لدىمروره بالعواصم العربية خلال الحرب الآخيرة والذى أكدفيه أن بريطانيا تنظر بعين العطف لأى تكتل بين الشعوب العربية يكون من شأنه إسماد هذه الشعوب .

وهكذا قامت الجامعة العربية حينكان الإنجليز في حاجة لقيامها. وحين كانوا يريدون حشد الشعوب في ساحتهم للدفاع عن مصالح الإمبراطورية البغي، والانجليز، دائماً \_ وهذا هو موضع العبرة \_ كالمهندس النابه الذي يعرف مواطن الضعف في البناء الذي يقيمه ليستغله في هدمه حين يرى مصلحته في هدمه . ولقد مر وقت على الجامعة العربية ظنت فيه أنها قد أصبحت كتلة قوية وأنها تستطيع أن تباشر حقوقها بنفسها . ولكن المهندس النابه لم يكن ليسمح لها بالامتداد

لا بعد من المدى المرسوم ، فأخذ يفكر ويقدر ويتحين الفرص لهدمها حتى حانت اللحظة المناسبة ، وفرغ من (طبخ) مسألة فلسطين ثم زج بها في حرب كان يعلم نتيجتها سلفا ، وأدارت الجامعة العربية دفتها بصورة خاطئة وتسببت سياستها عن كثير من الماسى المروعة حتى انتهت الحرب إلى نتيجتها المفجعة ، وبنها يتها انقطع آخر خيط من خيوط الامل التي كانت تربط الشعوب العربية بالجامعة العربية .

ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يغالط فى هذه الحقيقة وهى أن الجامعة العربية بصورتها الراهنة قد أصبحت غير ذات موضوع، ولا يمكنها مجابهة الآخطار الجسيمة التى تهدد البلاد العربية، فالحلافات القديمة بين الدول الاعضاء قدأخذت تطل من جديدوتحيل الاجتهاعات الخطيرة إلى ندوات للعتاب والتلاوم، وليست التهدئة والمصالحات المتعددة إلا عمليات (تخدير) أو تأخير لوقوع التصفية النهائية، ولا يؤثر فى هذه الحقيقة تلك الصور المتضاحكة التى تنشر للزعماء الأجلاء عندكل اجتهاع، ولا هذه الحفلات الفخمة التى تقام بمناسبة وبلا مناسبة . حتى يمكن أن يقال: إن مظاهر الوحدة العربية ليست الآن الفخم الذى يقوم فى أحد أحياء القاهرة الفخمة وترتفع عليه فى المناسبات سبع قطع مختلفة من قاش ملون ترمز إلى أنه لايز ال هناك المناسبات سبع قطع مختلفة من قاش ملون ترمز إلى أنه لايز ال هناك شيء اسمه سبع دول عربية ا .

هل أسرفت في اتهام الجامعة العربية . وهل تجاوزت حدود التشاؤم وأنا أحاول أن أصورها على صورتها الصحيحة ؟ لندع الوقائع تجيب على هذا السؤال . . كنت أقلب مذكراتي وأنا أكتب هذه الصفحات فوقع نظرى على محاورة دارت بيني وبين قائد سمودى كبير في أحد أيام شهر يولية من عام ١٩٤٨ وكان جو الحرب الفلسطينية

حينها ملبداً بالغيوم السوداء، وكنت أسأل هذا الضابط عن السر في عدم إدخال قوات سعودية كبيرة للميدان والاكتفاء بعدد ضئيل من المتطوعين النجديين بينها القوات النظامية السعودية لاتزال مرابطة في أرض الحجاز.

فقال لى الضابط السعودى إن حكومته مضطرة لنقل القوات وتموينها عن طريق البحر الأحمر وميناء السويس، وليس فى وسعها أن تنديج عملياً فى الحرب لصعوبة البقل البحرى ولبعد الميدان عن القواعد التموينية الرئيسية لهذه القوات.

فقلت له إننى أعلم أن هذا الطربق يعتبر شاقاً وغير عملى، ولكن كان الاسهل أن تقيموا مستودعات للنموين على الحدود الفاصلة بينكم وبين شرق الاردن وتعبرون الاراضى الاردنية إلى فلسطين كما فعل الجش العراقى، وكلهامو أصلات برية ولن تكلفكم كثير الاستخدامها.

وكم كان مؤلما لنفسى أن أستمع لهذا الضابط السعودى يقول فى صراحة إن حكومته كانت ترتاب فى نوايا شرق الآردن وتخشى أن تنصب الحكومة الآردنية و فخا ، لجيشها لتقضى عليه ، وبذلك يسهل على الملك الهاشى استرداد ملك آبائه وأجداده فى الحجاز . هذه هى خلاصة المحاورة التى دارت بينى وبين قائد كبير فى الجيش السعودى نقلتها كاسجلتها فى حينها . ولعلها تعطى فكرة عن النجاح الباهر الذى أحرزته الجامعة العربية فى تصفية المشاكل الموروثة وإحلال الثقة والصفاء محل القطيعة والجفاء .

وهل نسى الناس بعد ماوصل إليه هذا الخلاف حين بدأ التنازع على مناطق النفوذ حتى كاد يتحول هذا النزاع إلى عراك مسلح. ولقد حدث أن أخطأ الجيش السورى فى اقتحام بعض المواقع

الحصينة فى خط إيدن فى الشهال ووقعت فيه مذبحة كبرى أضاعت كثيراً من قواته فقال الضباط السوريون إن هذه الخطة من تصميم الملك عبد الله وأنه يقصد منها إفناء الجيش السورى والتخلص منه لابتلاع سوريا وضمها إلى حلمه القديم (سوريا الكبرى).

بل إن محطات إذاعة عربية كانت لاتخنى شمانتها فى الهزائم التى تمنى بها قوات وجيوش غير قواتها وجيوشها ، ولم يلبث هذا النزاع أن اتخذ صورته الواضحة المحكسوفة حين تشكلت حكومة (عموم فلسطين) وما أعقبها من هزات وزلازل كان أولها انعقاد (مؤتمر أريحا ) والمناداة بالملك عبد الله ملمكاعلى الجزء الشرقى من فلسطين، وتلك التهم الحطيرة التى حملتها موجات الإذاعة ورددتها محطات (القاهرة و بغداد والرياض وعمان و دمشق ) عن الخيانات التى وقعت فى فلسطين وكيف أن الجيش (الفلانى) أخلى مدينة كذا بدون قتال ، وكيف أن الجيش (العلانى) انسحب من قطاع كذا دون قتال واشتدت الحالة بينهم حتى البين بين الجيران الأعزاء .

و بعد فهل يفهم من هذا السكلام أنني أحارب فكرة الجامعة وأدعو إلى فضها؟ . لا وألف مرة لا ، ولكني أردت أن أوضح في غير مواربة أو رياء أن جامعة تقوم على هذه الاسس الواهية ، وترتكز على هذا الرصيد الزاخر من العداوات والخلافات ، لا يمكن أن تصمد طويلا أمام ضغط الحوادث .

إن الشعوب تريد من زعماء الجامعة أن يسلكوا إحدى وسيلتين دون تلكؤ أو إبطاء، إما أن تصنى الخلافات نهائيا وتقوم وحدة صحيحة على أساس متين من الود والثقة ، وإما أن تصنى الجامعة نفسها وتربح أعصاب الجمهور من متابعة هذه المهزلة المثيرة ، وتعكف كل دولة عربية على تقوية نفسها والتفرغ لشئونها على أساس مصالحها .

الواقع أننى أعلم سلفا أن المطلب الأول لن يتحقق مطلقاً مادامت هناك أوضاع معينة فى الحكومات العربية ، فهل أكون متشائماً إذا قلت أن الجامعة مضطرة لسلوك السبيل الآخر ، طال الزمن أم قصر ، وأن إبر و التخدير ، والتأخير لن ترجع للمريض صحته بقدر ما تضاءف له علته و تقرب منه خاتمته .

أرجو أن أكون مخطئاً في التقدير .

هذه هي الحقائق الثلاث التينجدها أمامنا كلما فكرنا في الأوضاع الراهنة المحيطة بفلسطين .

إسرائيل قائمـة فعلا ونية العدوان عندها متوفرة لأبعد الحدود، وقضية اللاجئين المشردين تزداد تعقيدا . وليس هناك مايبشر بانتهائها وحلها حلا شريفاً مرضياً .

والوحدة العربية خرجت من الجولة الماضية مثخنة بالجراح وهي أشد ماتكون انهيارا وإعياء .

والزعماء الابجاد لايهمهم النفكير في هذه الأخطار الجسيمة بقدر ما يهمهم النفكير في تخليص ثارات قديمة ، وخلق مشكلات جديدة ، والاستعار البغيض راض كل الرضاعن هذه الخلافات ، فهو يحرك القديم ويبعث الجديد ، وكلما صفيت مشكلة خلق مكانها عشرات المشكلات ، وهيهات أن نتخلص من هذه الأوضاع كلها إلا إذا واجهنا المشكلات بصراحة وقوة وقامت الشعوب بقوة لتزيح العقبات و تبنى وحدتها على أساس سليم .

إن أول ما بجب أن نفكر فيه معشر العرب ـ وخاصة هنافي مصر ـ

هو بناء قواتنا العسكرية وخلق الجيوش القوية التى تستطيع أن تواجه هذا الخطر، ولا يبدو فى الأفق، حتى الآن ما يبشر بالسير الجدى نحو تحقيق هذا الهدف.

يجب أن نستورد الأسلحة من أى مكان نستطيع ، و يجب أن نبذل كل جهد لإقامة المصانع الحربية فى بلادنا لأن (الشحاذة) والصدقات وشراء الفتات والفضلات ، ليست من وسائل إعداد الجيوش المحترمة وما كارثة فلسطين الأخيرة بيعيد .

لنبدأ فى بناء قواتنا العسكرية على أسس سليمة ولنستعن بكل وسيلة ممكنة وغير ممكنة للوصول إلى هذه الغاية ، وليست الأسلحة والمصانع وحدها هى التى تنقصنا بل إن الأسلحة والمصانع تكون هيئة ميسورة يوم يتوفر المال ويوجد الحسكام الأقوياء المخلصون . لكن هناك أمور أأخرى تنقصنا ، وتحتاج منا إلى جهود جبارة لإيجادها . لا بد أولا من خلق أمة قوية صحيحة ، تتهيأ فيها الحياة الحرة الكريمة لكل فرد من أفرادها ، ولا بد من إيجاد العقيدة القوية السليمة التى تجمع أفراد هذه الأمة حولها و تدفعهم للعمل والجهاد دفاعا عنها . ولابد من محاربة مظاهر الحنوثة والترف التى نشبت فى جمعاتنا وأصبحت تهددنا بالانهيار العاجل السريع .

أصفحوا الامة أولا: هذا الجيش ليس جزءا منفصلا عن الآمة ، ولكنه صورتها المصغرة وثمرتها الناضجة ، ولا يمكن أن تبنى أمة جيشا قبل أن تبنى الآمة نفسها على أساس سليم ، كا لا يمكن أن توجد الثمرة قبل أن تزرع البدرة و تنبت الشجرة ، و الآمة المتعلمة القوية الصحيحة يكون جيشها قوياً متعلماً صحيح البدن والعقل ، كا وأن الآمة الضعيفة الجاهلة الذليلة يكون جيشها ضعيفا جاهلا ذليلا ولو كان لكل جندى

دبابة وطائرة هــل يمكن بناء جيش على جنود غالبيتهم العظمى من العوام الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع البدل العسكرى التافه ؟

ولقدسمعت كثيراً من هؤلاء الجنوديتساءلون فى المرحلة الأخيرة من الحرب لماذا يحاربون اليهود فى فلسطين؟ بل إن هذا الجندى لوترك على سجيته لما شعر برغبة فى القتال حتى عن حدودمصر نفسها ومن أين تأتى الرغبة وهو يؤمن أن حدود وطنه لا تتجاوز حدود قريته التى عاش و درج فيها!!

وكان الجنود ـ و لا يزالون ـ يشعرون بالعذاب الذي يعانيه أهلوهم تحت نير النظم الاجتماعية الفاسدة ، و لقد نجح الاستعار في حرمان مصر من الجيش القوى العزيز ، حينما سمم التربة التي تنبت أفراد الجيش ولوث المنبع الذي يستمد منه الجيش رجاله ، فقضي على الفلاح المصرى وحكم عليه أن يعيش في مستوى أقل من مستوى السوائم العجاء . فطهروا منابع الجيش الأصيلة ، قبل أن تتعبوا أنفسكم في إنشاء الفرق المدرعة والألوية الجوية ، و أصلحوا الأساس أو لا قبل أن تبنوا طابقا ثانياو ثالثا فوق البناء المتداعى ، أو تضيعو االجمود عبثا في طلاء الجدران و تركيب الزجاج على النوافذ . !!

أصلحوا الجيش كما تشاءون والكن اذكروا دائماً أن الجيش القوى ثمرة طبيعية لآمة قوية ، وأن العلم الحديث لم يصل بعد إلى إنتاج ثمرة من غير شجرة ، فبادروا أولا بإصلاح هذه النظم الظالمة وهبوا للفلاح المسلمين حياة حرة كريمية قبل أن تطالبوه بالدفاع عن حرية أمته وكرامتها ، وأصلحوا التربة التي تنبت لم الجنود قبل أن تطالبوها بالثمار فتعطيكم ثماراً فاسداً عفناً ليس فيه غناء ولا يرجى من ورائه عزة وانتصاراً .

أعيروا للجيش تقم ينفسه: من الأمور التي تهتم بها الدول غرس معانى الثقة فى نفوس أفر ادالجيش ، والمحافظة عليها خاصة بعد الهزائم التي يمنون بها ، وليس من شك أن جيشنا هذا قد فقد الثقة فى نفسه ، وفقدها فى قادته ، وفقدها فى زعماء حكومته ، فقدها فى نفسه يوم رسمت له سياسة خاطئة انتهت به إلى هزيمة لاذنب له فيها ، وخرج أفر اد الجيش وليس فى حلوقهم إلا غصة الهزيمة كلما ذكر وا حرب فلسطين ، وليس فى قلوبهم إلا رعب قاتل كلما ذكر وا معارك اليهود .

وفقد الجيش ثقته في قادته يوم ساقوه إلى المجازر نتيجة خطط مرتجلة وتركوه عرضة للهزائم والحصار ، وكم من مرة كانت ترسل الاوامر المتناقضة والتعليات التي يهدم بعضها بعضا ، ويحار الجنود أي الاوامر ينفذون وأيها يتركون ويظلون في حيرتهم حتى يلاقواحتفهم الذي يوعدون . كم من مرة حدث هذا وما هو أكثر منه حتى امتلأ الجنود حقداً على قادتهم ، ولم تعد تسمع من الجنود تلك القصص المشرفة التي يتحدث بها الجنودعن قادتهم في أعقاب الحروب ولكنك تستمع دائماً إلى روايات مضحكة مبكية ، وقد لا تكون القصص صحيحة ، وأغلب الظن أنها ليست صحيحة ، ولكنها عين السخط التي تزن الأمور بميزانها الخاص .

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا وزاد الطين بلة ما سمعه الجنود عن الأسلحة الماسدة وعن الدور القذر الذي لعبته رتب كبيرة وشخصيات عظيمة.

وفقد الجيش ثقته فى عماء حكومته يوم أسلموا أعنتهم للمستعمر الغاصب يحركهم كيف يشاء وينفذ بأيديهم وعقولهم خططه المرسومة فقبلوا الهدنات المتلاحقة وأضاعوا بتصرفهم ثمار النصر، وكلما أحرزت

العسكرية نصراً ودفعت فيه ثمناً باهظاً ، خسرته السياسة الهزيلة على موائد المستعمر بثمن بخس .

وسمع الجيش كيف خضع النقر اشى و خليفته لسياسة الانجليز و قام يحارب أخلص فئة من أبناء هذا الوطن ويلقي بها فى البحر، سمع الجيش بهذا وقارن بين ما يفعله الإخوان فى فلسطين ، وما يلقو نه من حكومتهم فى مصر ، فعلم أن البلد الذى يدافع عنه ليس ملكا له ولكنه ملك للستعمر وصنائعه . !!

تلك هي النتيجة التي خرج بها الجيش من حرب فلسطين، فقد الثقة في نفسه، و فقد الثقة في حكومته، فهل يستطيع جيش ضم هذه العيوب كلها أن يقف ليحارب عدواً يفوقه في العدة ويكاد يكون خالياً من كل هذه العيوب.

أعيدو للجيش ثقته بنفسه ودعوه يؤمن أن الهزيمة التي وقعت لم تكن من صنع يده وليس له ذنب فيها ، وأن الجيش قد أدى واجبه في هذه الحرب كاملا غير منقوص على قدر ماتسمح به موارده وعدته.

ودعوه يعرف السكثير عن خصمه ومواطن الضعف فيه ، وأن الصورة التى تسكونت فى ذهنه عن المقائل البهودى ليست محيحة إطلاقا فاليهودى لابزال كاكان دائماً مقائلا فاشلا جبانا لا يتمتع بصفة واحدة من صفات المقائل الممتاز ، وتلك ناحبة من الأهمية بمكان ولقد كنا نقرأ خلال الحرب العالمية الاخيرة مقالات يكتبها كبار المارشالات الإنجليز عن الجندى النازى أو الفاشستى أو الياباني فيصفو نه ويحللون شخصيته ويوضحون نقاط الضعف في نفسه ويعطون لجنودهم صورة واضحة منه مستمدة من المعارك التى خاضها

وأعتقد أن من واجب إدارة الجيش أن تبـادر بطبع رسائل مصورة فى هذا المعى بأقلام بعض الضباط من شهدوا الجولة الماضية حتى تمحى هذه الصورة الخاطئة التى أخذها جنودنا عن العدوكمقاتل عتاز ومضوا يتداولونها فيها بينهم بل وينقلونها إلى غيرهم بمن لم يشهدوا هذه الحرب.

وأعيدوا للجيش ثقته في قواده ودعوه يؤمن أنه إن كان أفراد قلائل قد سرقوا فإن أفراداً كثيرين لم يسرقوا ، وإن النزاهة ومعانى الشرف إن كانت قد ضاعت من النفوس المريضة أمام بربق المال فإن النزاهة ومعانى الشرف لا تزال بخير في نفوس الغالبية المؤمنة .

وإنه إن كان بعض القادة قدأ خطأوا فى إدارة المعارك فإن كثيرين لم يخطئوا ، وإن الجيش لا تزال فيه كفايات ممتازة لا تقلءن نظائرها فى جيوش العالم الحديثة .

وأعيدوا للجيش ثقته فى زعماء حكومته فحاكموا ومجر مى حرب، فلسطين من السياسيين، وحاكموا مجر مى العهد الماضى على ما ارتكبوه من آثام فى حق أبناء الوطن، وبادروا برفع المظالم عمن ظلم حتى يؤمن الجيش والشعب أنه إن كان نفر من زعمائه يقع تحت تأثير الإنجليز، ويسير فى الطريق التي يرسمونها، فإن نفراً آخر لا يقع تحت تأثير الإنجليز، ويملك أن يسير فى طريق غير التي يرسمونها.

دعوه يؤمن ـ ولو أخطأ ـ أنعنده زعماء يتمردون على الإنجليز ويرفضون تدخلهم فى شئون البلاد ، ودعوه يؤمن أن حرية الرأى والعقيدة مكفولة فى مصر . وأن علينا جميعاً أن نقف صفاً واحداً أمام أى عدو يحاول أن يدوس أرضنا . ليحرمنا أول مايحرمنا من حربة الرأى وحرية العقيدة .

افسورا الطريق لمبادئ والوسلام : لم تنفق النظم العسكرية على أمر من الأمور بقدر ما انفقت على أهمية الروح المعنوية وأثرها

فى كسب الحروب ، حتى إنها لتضعها فى المقام الأول قبل التسلح والتدريب ، فهذا القرآن الكريم يقول فى إحدى منشوراته العسكرية (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . . . . الخ . ) ويصوغ جبار الحرب الحديثة نابليون . هذا المعنى فى قوله عن نسبة القوى المعنوية إلى القوى المادية ويجعلها كنسبة ٣ : ١ .

ولاهمية الروح المعنوية يضع قواد الامم والجيوش أساليب خاصة فى المحافظة عليها و تقويتها حتى فى ساعات الهزائم ، فبعضهم يؤجج حاس الجنود فى الحرب عن طريق الثار والانتقام كما فعل النازيون ، وبعضهم عن طريق تحبيب الغزو والاستعار والنلويح بالضائقات الاقتصادية لو انكمشت الدولة فى رقعتها المحدودة كما فعل الفاشست واليابانيون ، وبعضهم عن طريق المبادىء والدعوات التى يتلقنونها للجنود ويوهمونهم أنهم حملة رسالة من رسالات الخير ، وحماة عقيدة من عقائد الإصلاح كما يفعل الشيو عيون وهكذا تختلف الوسائل وتلتق عند غاية واحدة، هى تحبيب الحرب للجندى وإمداده بالذخيرة المعنوية التى يقاتل فى سبيلها ويستهين بالموت دفاعا عنها .

وعدونا الذي نحاربه اليوم يعتنق عقيدة من أخطر العقائد وهي سيطرة جنس على أجناس، فهم يوهمون شبابهم أنهم و شعب الله المختار، وأن الله قد سخر لهم هذا العالم واجتباهم دون سائر الشعوب لحكمه والسيطرة عليه. ويؤججون في صدورهم معانى التضحية والاستهاتة حين يذكرونهم بالمذابح الوحشية التي وقعت عليهم في عهود الطغيان، وأن الله تعالى قد أراد لهم الراحة من هذا العناء حين وهبهم أرض وإسرائيل،

هذه خلاصة العقائد التي يغرسها الصهيونيون في شبابهم ويربونهم

عليها قبل أن يدفعوهم للميدان دفاعاً عنها . فأى مبدأ كنا نقاتل في سبيله وأى عقيدة يمكن أن نلتف حولها فنجد فيهاهذا الذخر المعنوى الهائل؟ لقد ثبت أن و دعاوى العروبة ، وروابط الجنس واللغـة والحدود المشتركة كلها فاشلة فى إقناع الجنسدى بالحرب والجهاد من أجلها . وإذن فلابد من مبدأ قوى يشتمل على هذه المعانى كلها ويزيد عليها، ولن تجدذلك بصورته الكاملة الواضحة إلافي و الاسلام، ومبادئه لو آمن الصابط والجندى بالاسلام إيمانا صحيحاً ، واختلط هذا الايمان بعقله ودمه وأعصابه ، فني تلك الحالة فقط يمكن أن يقاتل وإن زاد عنه العدو في عدد أو عدة ، لو آمن بالاسلام لعلم أن الدفاع عن فلسطين وغيرها فرض يحنمه الاسلام (وإن هذه أمتكم أمـة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ولو آمن بالاسلام لأيقن أن محاربته للعدو سواء كانت دفاعا عن أرض ، أو تأمينا لمصلحة ،أوطلبا لحرية هي جهاد في سبيل الله تستحق النصر عليه في الدنيا والمثوبة الكريمة

ونجد الاسلام ينحو منحى عجيباً فى تركيز هدا المعنى (الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل والذين كفوا يقاتلون فى سبيل الطاغوت) فإن كانت الهزيمة فهو قوة هائلة تقف فى جانب المهزوم و تدفعه لمو اصلة الكفاج (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداو لها بين الناس . .) وإن كان النصر فهو صمام يمنع المنتصر من العدوان (الذين إن مكناهم فى الارض أقامو ا الصلاة و آنو ا الزكاة و أمر و ا بالمعروف ونهوا عن المنكر)

ولم يقف الاسلام عند حدود المعنويات ولكنه يتجاوزها إلى الماديات أيضا ، فيضع الاسس الصالحة لبناء عسكرية مثالية قوية فيهتم بالطاعة والنظام ويجعلها أساسا للعسكرية الصالحة (ياأيها الذين

آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص)

ولا يغفل الاعداد والتدريب كرحلة ضرورية لتكوين الجيوش القوية ، ويشير بوضوح إلى أن الاعداد هو ضمان النجاح وأن الجيوش غير المعدة لا تستطيع أن تؤدى واجبها (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) (ولو أرادوا الحروج لاعهوا له عدة) ومن آثار النبي صلى الله عليه وسلم فى التدريب أن الرماية نعمة من نعم الله فن نسيها فقد كفر بأنعم الله تعالى! إلى ذلك من عجائب الآيات والنصوص التى تقيم معالم عسكرية مؤمنة قوية لا ظلم فيها ولا عدوان معها.

وقد يتبادر إلى الذهن أنى أقصد من وراء كل هذا إكثار عدد الأثمة والوعاظ الرسميين فى كتائب الجيش، فتلك طريقة ثبت فشلها بشهادة الوعاظ أنفسهم ، فالواعظ من هؤلاء لايحرؤ على مخاطبة أقل الرتب إلا باحتراس وحذر ولا يستطيع أن يقومه على أمراته وهو آمن على وظيفته ومرتبه! ، لكننى أعنى تحوير نظم الجيش كلها بحيث تتلام مع تعاليم الاسلام من فرض الصلاة إلى فرض التدريب وإقامة المصانع ، ولتقوية الناحية الروحية فى أفراد الجيش لا بأسمن انتخاب عدد من شباب الازهر الناجسين وتدريبهم فى الكليات العسكرية وإلحاقهم فى الجيش كاهو حادث بالنسبة للمندسين والاطباء والحقوقيين وللحتائب ضباطا عاديين يمتازون بثقافة إسلامية تؤهلهم للوعظ فى الكتائب ضباطا عاديين يمتازون بثقافة إسلامية تؤهلهم للوعظ والإرشاد وتوضع فى أبديهم بعض السلطات التى تكفل لهم أداء والإرشاد وتوضع فى أبديهم بعض السلطات التى تكفل لهم أداء والإرشاء عقول أوربية ، فنحن نؤكد أن هذه الوسيلة قدا تبعت

في الجيوش الأوربية الحديثة، وفي الجيش البريطاني بوجه خاص. فقد جندت أخيراً جماعات خاصة ، مهمتها غرس فضائل الدين في نفوس أفراد الجيش ، كوسيلة لتقوية المعنويات في الجنود ، فإذا كان الغربيون قد اتجهوا هذا الاتجاه فنحن أولى بإقامة جيشنا على أساس إسلامي متين ،خاصة وأنالاسلام لايتعرض للمعنويات فحسب بل يتجاوزها إلى وضع الآسس العملية لقيام عسكرية مثالية فاضلة ومن الوسائل الناجحة أيضا أن يدرس التاريخ العسكرى الاسلامي في كلياتنا الحربية ، وأن تسمى فرق الجيش وألويته بأسماء مشاهير القادة الاسلاميين وأسماء المعارك المشهورة التي أحرز فيها المسلمون انتصارات كبيرة وكاليرموك، ووالقادسية، وغيرها، ولسنا نبتدع هذا النظام من عند انفسنا، ولكنه نظام معترف به حتى في أحدث جيوش العالم ولا "نزال فرق من الجيش الانجليزي تحمل أسماء قواد ومعارك كبيرة من تاريخ بريطانيا العسكرى ، واليهود يطلقون على كتائب جيشهم الوافد أسهاء بعض الشخصيات الـكبرى في تاريخهم وبناة دولتهم، وجيشنا بهذا الوضع يعتبر مبتوت الصلة بتاريخه المجيد وماضيه المشرق ول يجد الضباط مثلا عليا يفخرون بها غـير أمجاد الخصوم ومفاخر قوادهم .

وكتابنا العسكريون \_ على كترتهم \_ يأ نفون من الكتابة في التاريخ الاسلامي مخافة أن يتهموا وبالرجعية ، وهي التهمة التي أطلقها المستعمر وصنائعه على كل محاولة ترمى إلى إحياء أبحاد الاسلام و تعاليمه والرجوع بها إلى منابعها الاصيلة من كتاب الله و آثار بتيه و تاريخ السلف الصالح من أبنائه ، وفي الوقت الذي يشفق فيه كتابنا العسكريون على أنفسهم من تهمة والرجعية ، لا يستذكف كثير من كتاب أورو با الاحراد فيكتبون

المقالات الطوال فى مناقب القادة العسكريين الاسلامين، ويقارنون بينهم وبين أشهر مشاهير الحروب الحديثة، حتى سمعنا أحسد ممارشالات، ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى يقول إن مثله الاعلى فى العسكريين هو سيف الله خالد بن الوليد.

وليست هذه هي كل ما يمكن اقتراحه منوسائل للنهوض بالجيش وتوجيه وجهة إسلامية فانى أعلم أن هذا الموضوع أكبر من أن يحاط به في هذا البحث الصغير ،ولكننا نكتني بالاشارة تاركين المهمة رجال العسكرية ، الذين أبيط بهم واجب الرقى بالجيش وهو أمريسير هين لو اتخدت الغايات و أخلصت النيات .

## حاربوا المنكرات في صفوف الجيش :

لم يسلم الجيش من عدوى التحلل الخلق التى انتقلت لهذه الأمة فيه انتقل إليها من مفاسد الحضارة الغربية ، وبلغ من تمكنها أن الذى يجتنبها ويتمسك بدينه وخلقه ورجولته يتهم بالجمود و والرجعية ، والتخلف عن ركب الحضارة ، فالخر والميسر والزنا ومحاصرة النسام، كل هده المصائب أصبحت عنواناً لهذه الحضارة ، ولازمة من اللوازم التى تعلى من شأن مر تكبها وتجعله في طليعة المتقدمين النابهين .

سمع بعض ضباطنا وقرأوا عن كثير من القادة العسكريين في أوروبا، ومن مراجعة سيرهم علموا أن الجنرال و فلان ، كان زئر نساء ، وأن المارشال و علان ، كان لايفيق من السكر ، فظن هذا البعض أن النساء والخر من مستلزمات العبقرية وأن على المنابط إن راد أن يكون قائداً عتازاً فليس أمامه إلا أن و يعمر ، رأسه بأم الكبائر ، وياويل من يقف في هذا الطريق ويحاول انتقاده، إنه يصبح

يصبح رجعياً تافهاً ، يجب أن يعود إلى مقره المختار بين مقابر أجداده العرب الاقدمين . .

ليس من شك أن هذا فهم خاطىء ، خاطىء لأسباب كتيرة أهمها أن كثيراً من القادةالعباقرة سواءالقدامي أو المعاصرين لم يكونوا على هذه الشاكلة، فالقواد الإسلاميون الكبار كخالد بن الوليد، وسعد ابن أبي وقاص ، وعمرو بن العاص ، لم يقل أحد أنهم كانوا يحتسون الخر، ويخاصرون النساء، حين كانوا في أوج شهرتهم العسكرية ، وكان التاريخ الإنساني يسلمهم زمامه وأعنته ليوجهوه وجهته الصحيحة. ولست أعتقد أن أحدا من ضياطنا مهما كانت آماله وأطاحه ، لن تصل به مقدرته وكفاءته إلى ماوصل إليه هؤلاء القادة العباقرة الآفذاذ، وقبل أن يسخر مني الساخرون ويتهمونني بالرجعية أن . حشرت هؤلاء القادة في زمرة العظاء النابهين أبادر فأقول أن رجلا كالمارشال , مونتجمرى ، أحد أبطال بريطانيا العسكريين ، والقائد الذى تجاوزت شهرته حدو دبلاده ، وأصبح يحرك اليوم أكبرالكتل العسكرية في العالم، مو نتجمري هذا يقولون عنه إنه لم يشرب الخر فى حياته، ولم يدخن، ويقول عارفوه إن الناحية الدينية متمكنة من نفسه ، حتى أنه يذهب للكنسبة في أوقات دورية منتظمة .

وإذن فليست الحمر ولاالنساء ولا إضاعة الوقت والجسم في إرضاء الشهوات والنزعات من مستلزمات العبقرية ، ولا من العوامل التي تكون شخصية القائد وتؤهله لنيل المناصب الدكبرى في الجيش ، ولكنها عوامل كثيرة تلك التي تخلق شخصيته أهمها : الخلق ، وقوة البدن ، وغزارة العلم وثبات الإيمان ، وكلها عوامل لاتمت للخمر والنساء وألميسر بسبب من الأسهاب .

أعتقد أنه من العسير معالجة هذه الأوبئة تحتكنف النظم الحالية للجيش، فأندية الجيش في جميع بلاد القطر ، يشرب فيها الخر ، ويلعب فيها الميسر ، ويرغم الضباط إرغاما على الاشتراك فيها والمواظبة على ارتيادها ولا أظن الناس قد نسوا بعد ماكان من أمر الرجل الصالح اللواء وعبد الواحد سبل ، حين رفض الاشتراك في نادى الضباط الا أن تنزع منه الخر واحتدمت معركة عنيفة بين الرجل وبين الحر ، أسفرت عن نزعه من الجيش و بقاء الخر في نادى الجيش .

ولست أعنى أن ضباطنا جميعاً على هذه الشاكلة ، ولـكن أردت أن أقول إن النظم الحالية للجيش وعدم تمشيها مع تقاليد الإسلام وما تفرضه على الجندى من رجولة وكرامة ، لاتقضى على هذه المباذل الخلقية ، بل تنميها وتشجعها وتأخذ بيدها لابعد غاياتها ، وتهدد المعترضين عليها بالنكال وسوء المنقلب وما حدث لضابطنا الكبير ، عبد الواحد سبل بك ، قد يحدث لآخرين ممن يبدون اعتراضا على هذه النظم البالية .

ولقد حدثني أخيرا بعض ضباطنا الشبان بما قذف الله في قلوبهم القية من خير وصلاح ، إن أحدهم رفض الاشتراك في أحد أندية بضباط في منطقة نائية ، وطولب في قيمة الاشتراك مرارا فكان يرفض ويعلق الدفع على نزع الخر من النادي ، بما اضطر قائده المباشر إلى إدخاله لمكتب قائد المنطقة الذي أخذ يؤجه إليه والنصح ، ويدعوه إلى الاستقامة والتمسك بالأخلاق الفاضلة التي تتناسب مع وضعه كضابط في الجيش . وذلك بأن يدفع الاشتراكات المتخلفة ، وكان بما قاله له ويابني إن الحالة كلها بايظة ، ولن نستطيع أنت وحدك أن تصلح نظام هذا الكون ، ولم تدم مقاومة الضابط الشاب أمام هذا

المنطق السلم، منطق الرجل الحكيم المجرب، فدفع ماعليه وخرج مقتنعاً أن نظام الكون المصرى. بايظ، فعلا، بل مقلوب رأساعلى عقب.

أعلم أن فى قوانين الجيش عقوبة قاسية للضاط الذين يتسببون فى امتهان كرامة الجيش، ويدخل تحت طائلة هذه القوانين طهور الضابط بلباس زرى، أو هيئة مشوهة، أفلا يكون شرب الحنر والتطوح فى الشوارع مما يسىء إلى كرامة الجيش وكرامة الأمة التى يدافع عنها هذا الجيش.

إذا كنتم تريدون المحافظة على كرامة الجيش فيجب أن تبادروا دون إبطاء في إلغاء الخر من أندية الضباط، وتحريم بيعها أو دخولها إلى المعسكرات، وتوقيع عقو بات قاسية على الضباط الذين يشربونها، وذلك هو السبيل الوحيد لحفظ كرامة الجيش، وكرامة الآمة التي يدافع عنها هذا الجيش.

وإذا كنا نهتم بالقضاء على المسكرات، وتطهير أوساط الضباط من هذه الآفات، فلا يمكننا إغفال المخدرات التى تغلغلت فى أوساط الجيش من محتلف الرتب، وخاصة فى أوساط الجنود الصغار، فالجندى البسيط لا يمكن أن يتناول كأسا من و الوسكى، لآن مرتبه كاه لا يملا عدة كؤوس من هذه المشروبات. ومن هنا يضطر إلى شراء المخدرات كالحشيش والأفيون، ومن هنا تفشت هذه الكيوف السامة، وأصبحت مصدر خطر كبير لا بد من محاربته والقضاء عليه. وأعتقد أن حضرات الضباط الذين اشتركوا فى الحملة يذكرون كيف تسببت هذه والصطل، فى كثير من الكوارث، حتى سممت من بعضهم قوله، إن الحشيش كان من الأسلحة السرية الخطيرة التى حطمت أعصاب الجنود وقواهم المعنوية، وحين أقول محاربة المكيوف،

لا أعنى المزيد من النشر ات التى كانت ترسلها الجيش لتوزع على الوحدات وتهددهم فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور، لمن يضيط متلبساً بشرب هذه السموم الخطرة، لا أعنى هذا مطلقا، ومن حق إدارة الجيش على أن أطمنها إن هذه النشرات لم تدكن تجدى أى نفع اللهم إلا فى لفافات الدخان دو الجوز، المشحونة بالحشيش.

لابد من القيام بحركة واسعة يكون أول مراحلها إلغاء الخر من أندية الضباط، وتوقيع العقوبات الصارمة على من يضبط متلبساً بشربها فان الجنود ــ وقد سمعتها من أفواههم عشرات المرات ـ يعتقدون أن محاربة الحشيش في أوساط الجنود ــ مع السياح بتناول الخر في أندية الضباط ـ إن هي إلا ضرب من الامتيازات والتسهيلات التي تغدق على الضباط ويحرم منها الجنود ، ويعتقدون أنه ما دامت الحكومة تسمح للضباط بالترويج عن أنفسهم بتعاطى الخور ، بلوتمهد لمم السبل للحصول عليها، فإن مقتضيات العدالة والمساواة، تحتم عليها أن تسمح للجنود بالترفيه عن أنفسهم باستعالى المخدرات وخاصة وهي تعلم جيداً أن مرتب الجندى البسيط لايسمح لهمطلقاً بشراء الخور ا أظن أن رئاسة الجيش في هذه الحالة لا تملله، إلا أن تختار أحد حلين، إما أن تكون جادة في نطهير الجيشن ومكافحة هذه الآخطار من بين صفوفه ، فتحرم ثماطى المسكرات والمخدرات وتفرض أشد العقو بات على من يضبط متلبساً بتعاطى هذه الآرجاس، مهماكانت ومركزه فى الجيش . أو أن تربح نفسها من هذا العناءفتسمح للجنود أيضأ بتعاطى الحشيش وتسهل لهم سبل الحصول عليه تمشيأ مع مبادىء المساواة والعذالة ( ومافيش حدّ أحسن من حد ) . ١ لو لم يكن الاسلام يحرم هذه المباذل ، ويعمل جاهـدآ للقضاء

عليها وتطهير المجتمعات من شرورها ونتائجها ، لكان من واجبنا أن نقضى عليها إذا أردنا أن نخلق أمةقوية عزيزة ، وجيشاً عظيها مرهو بأ ولقد رأينا كيف قضت روح الترف والانغاس فى اللذات على قوى الجيش الفرنسي واضطرته للاستسلام والركوع تحت أقدام النازيين ، ولقد على المارشال ، بيتان ، بطل فرنسا العسكرى وأشهر قوادها فى هذا الجيل تلك الهزيمة حين قرر أنها (جامت نتيجة طبيعية لانغاس الجنود فى اللذة والترف ونفورهم من التضحية والواجب) .

هذا درس نستخلصه من بين أصابع التاريخ ، و تلك نتيجة وصل اليها قائد محنك يعتبر في طليعة القادة العسكريين ، وها نحن أو لاء نضعها أمام المستولين عن الامــة والجيسن عساهم ينتبهون للهوة السحيقة التي فغرت فها تحت أقدامهم . وما كنا حاجة لأن نتسقط الادلة والعبر وعندنا كتاب الله يقرر في وضوح و بيان دو إذا أردنا أن نهلك قرية أمر نا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً .

## فهرست

| Ð          | •                       | • | • | •   | مهــدمه                                  |
|------------|-------------------------|---|---|-----|------------------------------------------|
| ٧          | •                       | • | • | •   | مقدمة الطبعة الثانية                     |
| 17         | •                       | • | • | •   | فذلكة تاريخية                            |
| 24         | •                       | 6 | • | •   | بريطانيا تغرر بالعرب                     |
| 44         | •                       | • | • | •   | العرب يدافعون عن حقوقهم                  |
| 22         | •                       | 6 | • | •   | فلسطين بين قوتين .                       |
| ٤١         | •                       | • | • | •   | الاخوان وقضية فلسطين                     |
| 04         | •                       | • | • | •   | العقبات في طريق الاخوان                  |
| 7.         | •                       | • | • | •   | يتخطون العقبات                           |
| 77         | •                       | • | • | •   | جاسوسية ـــ وجواسيس                      |
| <b>V</b> 4 | •                       | • | • | •   | الاخوان في النقب                         |
| ۲۸         | •                       | • | • | بات | الاخوان يقومون بحرب العصاب               |
| 1.4        | •                       | • | • | •   | مع أحمد عبدالعزيزفي جولته                |
| 14.        | •                       | • | • | •   | فى الدفاع عن بيت لحم والخليل             |
| 189        |                         | 6 |   |     | دخول الجيش المصرى إلى فلسط               |
| 17.        | •                       | • | • | •   | أخطاء وانسحابات                          |
| ۱۷۳        | •                       | • | • | •   | تغيير القيادة وحل الاخوان                |
| 194        | •                       | • | • | •   | الاخوان بعد قرار الحل                    |
| 1.4        | •                       | • | • | •   | المعارك الآخيرة في النقب.                |
| 110        | κήν<br>-Υ<br>- <b>Α</b> | • | • | •   | المعارك في شبه جزيرة سيناء .             |
| 149        | •                       | • | 6 | •   | إلى المعتقلات                            |
|            |                         |   |   |     | خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## الناشر المكتبة وهبه الناشر الماع الهيم بإشابين



بطبخة الاعتزاد بمصر

الثن ١٥